# سلسلة الترحالات (أدب الرحلات)

الترحال الثالث ذكر ما لا ينقال

يحيى الرخاوى

# الترحال الثالث ذكر ما لا ينقال

| الأهداء والمقدمة:                     |
|---------------------------------------|
| الفصل الأول: من يحكى ماذا؟            |
| الفصل الثاني:الجوع؟                   |
| الفصل الثالث: أمى                     |
| الفصل الرابع: وهل المرآة              |
| الفصل الخامس:بعض ما تبقى مما لا ينقال |
| الفصل السادس: ملامح من ترحال رابع     |
| الفصل السابع: هل انتهيت يا سيدي؟      |

#### لماذا الأعمال المتكاملة؟

عجزت أداة واحدة أن تستوعب القول الثقيل" الذى ألقى على. حملتُهُ. من خلال الجدل الحي بين ذاتي ومرضاى ودنياي، فلجأت إلى كل ما أتيح لي من أنغام وأشكال.

لم أكتب إلا مسودات، لذلك كنت أنوى أن يكون العنوان"الأعمال الناقصة" وخاصة أن ترجمة Collected Paper أو Collected Works هي"مجموعة أعمال" أو "مجموعة أوراق" فلان، الأمر الذي لا ينبغى أن يسمى كذلك أو ينشر بهذا الاسم، إلا بعد أن يكف صاحبها عن العطاء، أو عن الحياة.

ثم قبل ذلك وبعد ذلك: هل يكتمل شيء أبدا؟

وحين آن أوان الحسم، قررت أن تخرج كل المحاولات كما وصلت إليه، ولتكتمل بعد أو تتكامل مع غيرها. فكان هذا العنوان"الأعمال المتكاملة" أملا في أن يكون جمّاع المحاولة هو"توجّه ضام، حول محور ما".

يحيى الرخاوى

\*(رَحَل) عن المكان \_ رحلاً، ورحيلاً، وتَرْحالاً، ورحلة: سار ومضى.

وفي الحديث: التك قن عن شتمه أو الأرْحَلتك بسيفي".

وفي الحديث: عند اقتراب الساعة تخرج نار من قمر عدن ثرحًل الناس".

(ارْتَكُكُ): رَحَلَ. وارتحل البعيرَ: جعل عليه الرَّحَكْ. و \_ ركبه.

و \_ وارتحل فلان فلانا: علا ظهره.

وفى الحديث"أن النبى (ص) سجد فركبه الحسسن فأبطأ فى سجوده، فلما فرغ سئل عنه فقال: إن ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعْجِله".

(الراحلة): من الإبل: الصالح للأسفار والأحمال.

وفى الحديث: "تجدون الناس بعدى كإبل مائة ليس فيها راحلة".

...ويقال: مشت رواحله: شاب وضعف.

(الرُّحـــلة): ما يرتحل إليه، يقال: الكعبة رُحلة المسلمين، وأنتم رُحلتي .

(الرَّحول): كثير الارتحال.

(الرَّحييل): الارتحال. و الرحيل القوىُّ على الارتحال والسير.

(المرْحكَة): المسافة يقطعها السائر.... بين المنزلين.

( المعجم الوسيط)

"...، رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت،

الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف". قرآن كريم.

## وفى الاستعمال المصرى:

"آصبر على جارك السو" يا يرحل ياتجيله مصيبة تاخده".

والترحيلة: هي تشغيل مجموعة من الفلاحين بعيدا عن بلدتهم الأصلية

بأجور زهيدة، وبلا مأوى مستقل في العادة.

وعمال التراحيل: فئة من الفلاحين اعتادوا العمل أساسا في الترحيلة.

و" الحاجة اترحّلت من مكانها"، أي انتقلت إلى موضع آخر، حسن أو سيء.

إهـــداء
الترحال الثالث،
إلى:
أمــــى و زوجـــتى.
شكرا.

مرة أخرى:

"..والواقع أننا سنجد في أغاني مسرحية

واحدة لجيلبرت ما يزيد عما يحويه

نصف ما كتب من روايات السير الذاتية".

أفكار تافهة لرجل كسول

جيروم جيروم. كتاب الهلال، يونيو ٢٠٠٠

ترجمة د. أحمد مستجير

# مقدمة الترحال الثالث

لمّا اختفى الفصل الرابع، من الترحال الثانى، أتبحت لى الفرصة أن أقلب فى أوراقى بحثا عنه. ومن بين ما عثرت عليه مما نشر وما لم ينشر: ما هو سيرة ذاتية أصدق وأقرب من كل ما جاء فى الترحالين الأول والثانى.

تأكدت أن السيرة الذاتية لا تُكتب بوعى كامل.

سألت نفسى هل حقا أنا أريد أن أكاشف الناس بما هو "أنا"، أو على الأقل بما أعتقد أنه "أنا" ؟ وبدلا من أن أجيب، تساءلت: لماذا ؟

أكّدت دائما، ومكررا، أن كتابة السيرة الذاتية هي أبعد من المتناول، ولعل غاية ما يمكن أن يتحقق، مهما بلغ صدق النية وجهادالمحاولة، هو البوح بما تيسر.

إذا كان في المكاشفة – بالقدر الممكن – ما يفيد، فإنه يجدر بمن يخاطربها أن يكتشف نفسه وهو يكاشف الناس، وهكذا اكتشفت أنه لا يمكن استبعاد ما هو "ذاتي" من كل محاولاتي دون استثناء: من أول اللمحات التي يمكن أن تسمى شعرا حتى ما قدّمت من فروض ونظريات علمية. يندرج هذا كله أو معظمه تحت لافتة منهج واحد هو المنهج الفنومينولجي.

إن أغلب ما نشر في كل من الترحال الأول والثاني هو مجرد إشارات موحية عن الكاتب، مع أنني حاولت التعرى ما أمكنني أثناء الكتابة الأولى ثم أثناء المراجعة.

ما دمت قد غامرت بمثل ذلك فلتكتمل المغامرة بأن أتجوّل بين ما عثرت عليه من أوراق، أنتقى منها ما هو أقرب إلى إكمال الصورة التى أتصوّر أن حضورها فى متناول الآخرين يمكن أن يكون حافزا لما قصد إليه هذا العمل من حيث المبدأ.

ما دمت قد قبلت مخاطر المحاولة فتكن كذلك.

ويظل الأهم والأصدق في غير المتناول. حتى لكاتبه.

بالرغم من أنه"لا أحد يستطيع أن يكتب سيرته الذاتية"، فإنه يمكن القول أيضا أنه" لا أحد يكتب - مبدعا- إلا سيرته الذاتية،، بغض النظر عن مجال ولغة إبداعه، هكذا كان الحال مع فرويد، ويونج، وعبد الرحمن بدوى، وعباس العقاد، ونجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وحتى نيوتن وأينشتاين والجميع. (استشهادٌ مع الفارق.)

# الفصل الأول

# (الفصل السادس عشر: من الترحالات الثلاثة) منْ يحكى ماذا؟

ألقيت مفتاح الحروف كسرتُه، ألقيت في وجه الظلام رموزَه ورسومة وعلامة الفهم الذي خنق الرُّوى، وإشارة المتعجّب، والفاصلة، ومسافة ضبعْف التي لم تُستَتِر...، وتركت خلفي عدَّ ما اكتملت به أطراف ذيل الدائرة. وسعيت أسبَح في الشفق، وتلوت خاتمة الكتاب بلا كتَاب، فما أفاق من السبات اللاينام، ولا استبان المُلتقى، وتتَعْتع الصمت الذي أودي بنا خلف الركام بلا أوان، فأردٌ \_ أيضا \_ صامتا: لكنّه الشعر الذي لمّا يُقل.

# ركنّى الأعلى فوق القاهرة (المقطم)

#### يوليو سنة ٢٠٠٠

منذ قليل، هاتفنى ابنى الأصغر، مصطفى، يسألنى إن كان الأوان قد آن لأذهب معه إلى ماليزيا وأدونيسيا. منذ ما يقرب من عامين بعد عودته من رحلة زواجه (لا أحب تعبير شهر العسل) وهو يحاول أن يقنعنى أن أذهب لأرى ما لا يمكن حكيه. أنا فى شوق شديد إلى الرحيل شرقا. حين كلمنى المرحوم أبو شادى الروبى عن رحلته إلى الهند ثم الشرق الأقصى، كان ذلك منذ أكثر من عشر سنوات، قررت أننى لن أعرف العالم ونفسى إلا إذا تعرّضت لهذه المنطقة، تعريت فيها، انكشفت أمامها.

كانت باحثة يابانية في الأنثروبولوجيا قد مرّت على منذ أيام تستفسر منى عن بعض المعلومات عن الطب النفسى، وعجبت أن المشرف على رسالتها قد أوصاها بقراءة الجزءالأول من روايتى المشى على الصراط الواقعة، أخذت تتحنى وتشكر وتعتذر، وتتحنى وتشكر وتعتذر، (لست أدرى لماذ، أوعن ماذا)، فذكّرتنى بكتاب هام لم أكمل قراءته لكنه هام، ألقه واحد يابانى لا أذكر اسمه، الكتاب اسمه "تشريح الاعتمادية"، وهو يدافع عن حق الشرق في التميز بما يتميّز به من نظم وعلاقات لا يعرفها الغرب.

أنا مشتاق فعلا لهذا السفر. وأيضا أريد أن أزور أفريقيا السوداء وأمريكا الجنوبية، وليس استراليا. عاشرت أمريكا الجنوبية في ذلك العام إياه (٦٨ / ٢٩) في باريس. كان ممثلوها من بيرو و البرازيل والأرجنين وغير ذلك من بين زملاء المنح التي تمنحها فرنسا للعالم الثالث. كنت أشعر بحرارتهم،

وحيويتهم، وطلاقتهم، كأنى نزلت عندهم وزرتهم فعلا. سرعان ما كنت أتراجع وأنا أذكّر نفسى ما علمتنى إياه أسفارى من أن الناس ليسوا هم بلادهم، لا يعرف مصر من التقى بى فى باريس، الأرض لها لغة أخرى، حتى لو كانت روح أسبانيا والعرب تطل من مواطنى الأرجنتين أو البرازيل أو بيرو أوكوبا أو كولوميبا، حتى لو كانت نفس العجيزات الجسيمات -فى جمال- تترجرجن تحت الجونلات فى ألكالا (بالقرب من مدريد)، أو سوق السلاح أو ريو دى جانيرو، فإنه لا يمكن التعرف على الناس إلا وهم ممتزجون برائحة أرضهم وعبق أشجارهم وهمس موجهم الخاص.

يبدو أن دعوة ابنى قد جاءت متأخرة قليلا، بل كثيرا.

لا أشعر بأى رغبة للمزيد، ليس لأنى لم أعد فى حاجة إلى الاستكشاف أو لأنى لم أعد قادرا على الدهشة، ولكن لأنى ملئ بما أحتاج لتنظيمه وإعادة معايشته واستيعاب ما لم أستوعبه منه، مثلما أفعل الآن.

لا يا مصطفى، ليس الآن، وربما ليس أبدا، لكنني فرح أنك تفعلها نيابة عني.

لا أحد يستطيع أن يرى كل شيء،

و لا أحد يستطيع أن يستوعب كل ما يرى،

و لا أحد يستطيع أن يستفيد من كل ما استوعب،

ناهيك عن حكيه والإفادة منه.

شكرا يا مصطفى والبركة فيك، فيكم .

تحدثت عن إبنى هذا فى الترحالين الأول والثانى، هو الذى صاحبنا فى الرحلة الأولى (١٩٨٤) دون أخيه محمد الذى كان مجندا آنذاك، وهو الذى قهرته فى سن الرابعة عشر ليعمل – معى أو بدونى – فى المزرعة جنبا إلى جنب بالفأس مع الفلاحين، وهو الذى حمى نفسه منى بتديّن تقليدى، أراحه وأطلق طيبته من ناحية، لكنّه غرّه وأراحه من السعى إلى إيمانه الأعمق من جهة أخرى. إبنى هذا هو الذى حسيبت أنه الأبعد عنى من أخيه محمد المفكر العنيد الدائم النقد، الفاهم أكثر لما أعيشه وأعايشه وأحاوله، هذا ما كنت أتصوره معظم الوقت. يبدو أن الأمر ليس كذلك.

قلت لمصطفى ردا على دعوته المتكررة الدالة: إسأل أمك أو لا، واطمئن على صحتها، ثم نرى. كنت أتهرب منه طبعا.

أنا أتعرّف على عواطف أو لادى ليس من حبهم لى ولكن مما يحبون.

أنا لا أودّع أو لادى عند السفر و لا أستقبلهم فى المطار عند الرجوع، ولكن منذ شهور اضطررت للذهاب لاستقبال مصطفى فى المطار وهو عائد من كوالالامبور. وجدته محمّلا بكل ما لا يهمنى، لكنه يهم أمه وإخوته فى الأغلب، وقد صرّح لهم أنه بما حمل قد استطاع أن يوفر ما يغطى مصاريف رحلته التى استدانها قبل سفره هو وزوجته الحامل. تجارة هى أم ماذا؟ لكننى فرحت بأنه أصبح يحب السفر بطريقته. هو الذى لا يغوى قيادة السيارات مثلى ومثل أخيه، ويفضل الاستقرار فى حجرته، والآن فى بيته الجميل يتأمله، ويسترخى فيه، وكذا وكذا مما لا أعرف، اعتقدت زمنا أنه نقيضى تماما، لكن إخوته وبعض زملائه وتلاميذى يقولون إن طبعه هو الأقرب لطبعى.

لا أصدّق.

ربما هم يقررون ذلك بالنسبة إلى حدة تقلبه، ووفرة طاقته، وغرابة نزواته، وسرعة تغيير رأيه، وشطح اندفاعاته المادية. إذا كانوا يعنون ذلك، فهو كذلك. هناك احتمال أن يكون هوالأبعد والأقرب في نفس الوقت،

المهم أننى أعرف عنه أنه ليس رحّالة بالمعنى الذى أمارسه، ولا لــلهدف الذى أتصوره، ولا بالعائد الذى أرجع به. مثلا. حين نذهب إلى دهب، يلحقنا هو بالطائرة، ولا يبقى معنا طويلا، وغير ذلك كثير.

كيف يكرر هذا الشاب، بدخله المحدود، رحلة على هذه المسافة الشاسعة خلال عامين ثلاث مرات؟ الرحلة الثانية لنفس المكان – أندونيسيا وماليزيا – كانت منذ أقل من ستة أشهر. هل يستدين؟ هل المسألة تستأهل؟ وكيف السداد؟

هناك شيء ما لا أعرفه. بل أشياء .

حين عودته من رحلته الثانية إلى الشرق الأقصى منذ أقل من ستة أشهر، قال لى بعد أن اضطررت لاستقباله فى المطار وحدى (وأنا لا أفعلها عادة، لا وحدى ولا مع آخرين) قال لى ونحن فى طريقنا من المطار إلى البيت، وهو نادرا ما يكلمنى أصلا، قال: لابد أن تذهب يا أبى أنت وأمى. لابد أن ترى مارأيتُ. هذا عالم آخر لا ينفع أن يُحكى عنه. لو أنك فعلت (ما زال يخاطبنى) فستقرننى. إنها أقرب ما تكون إلى حلم أيِّ منا بالجنة التي أعدها الله المنقين. ضحكت وربّت عليه، فهو يعلم \_ فى الأغلب \_ أن علاقتى بربى قد تجاوزت مسألة الجنة التي لن أدخلها إلا بفضله تعالى ورحمته، والتي أتصورها بشكل آخر. فأردف: أنا أتصور أن الله سيعاقب مَن عنده نقود تسمح له برؤية هذا الجمال ثم يتكاسل عن رؤيته. ضحكت أكثر وفرحت أوسع، واستدفأت أطيب، دون أن أربت عليه هذه المرة، فقد كنت أقرب. تنبهّت أنه النقط أنه لم ينفع في الترغيب، فقلبها ترهيبا طريفا. تأكدت أيضا نوع علاقته بالجمال، وبالطبيعة، وبمعنى شكر نعمة الله. أن تــُحدَث بنعمة ربّك هو أن تستعملها في مكانها. من أهم فوائد النقود أن تسمح لك برؤية جمال الطبيعة التي خلقها الله هناك. هذا إذا كنت تدربت على أن تصاحبها هنا، وفي أي مكان.

هذا جانب جديد لم أكن أعرفه هكذا فيك يا مصطفى.

فهمت الآن، أفضل قليلا، ما يعنيه أغلب من حولى بوجه الشبه بيني وبينه .

على الرغم من أنه يعمل - ربما متورطا حتى الآن- في نفس تخصصي، وفي نفس معهدي، وفي نفس معهدي، وفي نفس مستشفاي، إلا أنه أقل طلبتي استفادة منى وتَتَلمُ ذا عليّ.

هو لا يحضر الندوات الثقافية التي أنظمها، بل يكاد ينفر منها.وهو لا يشاركني- يشاركنا - المناسبات الاجتماعية (حتى الأعياد) إلا بالقدر الاجتماعي الضاغط، وهو.. وهو.. وهو.

حين عاد يعرض دعوته من جديد لم يكن يعلم القرار الذى أبلغته لأمه بعد رحيل د.حلمى نمّر، وهو أن تعتبرنى رحلت معه، وبالتالى عليها أن تقرر إن كانت تريد أن تزورنى وأنامازلت فوق التراب أم لا. يبدو أنها لم تُعِيدٌ بعد "قرص" (منين) الرحمة. ولم تقرر أن تطلع على أى خميس، أو لعلها تتظر الأربعين. لكل هذا وغيره أحلتُه عليها.

قلت لزوجتى منذ البداية: منذ أكثر من أربعين سنة (١٩٥٩ - كان زواجنا سنة ١٩٦٠) أنا لا أتزوج، أنا أصاحب من يعرف من أنا، ولتنظّم هذه الصداقة أية ورقة أو قانون أو مجتمع أو شرع. أنا عندى ما أعمله، وأنا أحتاج لمن يراه (ما أفعله) ويرانى، ويكون بجانبى. الغريب أنها صدّقته هي، لكنّها أبدا لم صدّقته أنا بالقدر الكافى على الرغم من أننى أنا الذى قلته بكل هذا الوضوح. صدّقته هي، لكنّها أبدا لم تمارس ما صدّقته إلا بعض الوقت. لست متأكدا إن كانت قد مارسته حتى في هذه الأوقات المتقطعة اختيارا أم تورطا وتأجيلا. كانت أحيانا تنبهنى أننى أتزوج الناس لكننى لا أدع الناس يتزوجوننى، ولم أكن أدقق كثيرا في قولها هذا رغم أننى كنت ألتقط منه مغزى عميقا، نفس المغزى الذى كنت ألتقطه حين تتبهنى إلى نفورى من المصريين في الخارج، مع تكرارى الزعم بحب مصر طول الوقت. ثم إننى لاحظت فتور علاقتى بزوجتى عقب زواج أيً من أولادنا الواحد تلو الآخر، وكأنى كنت أنتظر انتهاء المدّة المقررة التي كانت تفرضها المؤسسة الزواجية لـستر أولادى فاستقرارهم واستقلالهم، وقد حدث. تزوجوا جميعا وأنجب كل منهم ولدا وبنتا، إلا مصطفى رزقه الله بحـسَـن مؤخرا. أحفادى هم أصدقائى الجدد الآن،

هكذا سمحت لنفسي أن أرجع إلى قواعدى، فكان ركنى هذا أعلى المقطم.

حين استقر بى الحال فيه، لم يعد السفر يلح على لا إلى الداخل و لا إلى الخارج، ما الحكاية؟ لم أسافر في صيف هذا العام إلا يوما ونصف يوم. لم ألعب مع أحفادى على شاطئ مارينا. لم أعد أطيق مجتمع هذا الشاطئ، كنت قد تحججت في العام الماضي بأن جارى (الشمجي V.I.E.) ققل "برجولة" مخالفة للقانون دون إذني. اتخذت من ذلك ذريعة ألا أذهب طول الصيف الماضي. لجأت إلى القانون واثقا بأنه سيخذلني فلا أذهب حيث لا مكاني، رغم جماله الفائق. فإذا بإدارة مارينا تنفذ القانون ضد شكوكي التبريرية، فقامت بإزالة التعدي هذا العام. لم تعد عندي حجة.

قابع أنا حاليا، أو مرحليا، في ركنى أعلى القاهرة حيث صدر قرار موتى الاختبارى (أو التجريبي) ليضعنى في هذه اللحظة أمام مسئولية جمع ما يمثلني مما أتصور أنه "أنا" ليصل لأصحابه بأى وسيلة، وكل وسيلة، قبل أن يحل القضاء غير الاختياري في وقت لا أحدده أنا.

ثم إنه حتى إخراج هذا العمل تمّ في ظروف شخصية، لها دلالتها أيضا:

ذلك أنه بعد أن تفضل صاحب مركز المحروسة الأستاذ فريد زهران بتشجيعي بمواصلة إصدار مجلة"الإنسان والتطور"، التي كان له فضل عودتها، وأيضا قام بتمويلها وتعهدها في السنوات القليلة المنصرمة، امتد حماسه لكي ينشر لي-مشكورا -أعمالي المتكاملة. وفعلا، صدر منها أربعة أعمال في بضعة أشهر. لكن حدث بمحض الصدفة، ولظروف خارجة عن إرادته، أن صدرت هذه الكتب وفيها أخطاء تنظيمية جسيمة يبدو أنه ليس له ذنب مباشر فيها، مما جعلني أعيد نشرها بمعرفتي شاكرا له فضله من قبل ومن بعد،. تواكب ذلك مع نقل مكتبتي القديمة والمخزونة إلى هذا الركن الجديد أعلى المقطم، فإذا بي أكتشف كمّا من الكتابة لم أكن أتصور أنني محتفظ به. وجدته ليس فقط على شرائح الحاسوب، وإنما أيضا في أوراق قديمة، وكراسات عديدة. فواجهت السيرة الذاتية الحقيقية مكتوبة بتفصيل دقيق، أصدق وأشرف من كل هذا الذي أزعم البوح به (كما أشرت في مقدمة هذا الترحال). بأن إنني تذكرت ما ينبغي أن أذكره أصدق فيما يتعلق بسيرتي الذاتية (وخاصة سيرة فكري). مثلا:

سنة ١٩٧٢، قابلت مصادفة في القاهرة الدكتور في لرسل تورى. كنت أعرف أنه صاحب فرض (أو نظرية) تقول إن مرض الفصام هو نتيجة للإصابة بفيروس في مرحلة الطفولة الباكرة، وكذا وكيت، وكنت أيامها قد بدأ احترامي وفهمي لمرض الفصام بصفة خاصة يتزايدان، وكنت معجبا إعجابا شديدا بفرض "بوك" الذي يفسر الاستعداد الوراثي للفصام بحمل مورثات (جينات) ذات صفات فائقة تطوريا، وأن الفصام هو نتيجة مصادفات سيئة (تحدث بنسبة معينة) ينتج عنها انحراف مسار هذه الميزة التطورية إلى عكسها، وأيضا كنت في مواجهة حادة مع هذه المقولات شبه العلمية في محاولة اختزال الفصام إلى زيادة كمية في هذه المادة الموصلة في الجهاز العصبي أو تلك.

حدّثت فولر هذا (ما زلت أتذكر، سنة ١٩٧٢) عن اعتراضاتي وتحفظاتي ضد حكاية التفسير السلبي الفيروسي لمرض الفصام، فهو من ناحية يؤكد حتمية سببية مسطحة، ومن ناحية أخرى يفرّغ لغة الفصام من أي معنى وأي غائية، فيحرمنا من حسن الانصات للغة أعراضه احتراما، ومن الاستفادة من فهمها لصالح العلاج فالشفاء، وربما لصالح التطور. لكنّه كان متحمسا الناحية الأخرى بشكل شكّكني في سبب تحمّسه.

سألته عن كيف يصاب المريض بفيروس في الطفولة قد لا تظهر آثاره إلا بعد عشرة أو عشرين سنة أو أكثر؟ ثم كيف يسبب هذا الفيروس الواحد كل هذه التنويعات المختلفة عن بعضها البعض.

أجاب بأن فترة الحضانة تمتد من بضعة أشهر إلى عشرات السنين، وأنه ثبت أن الذين يولدون فى الشتاء يصابون أكثر بالفصام، لأن هذا الفيروس ينتشر مثل فيروس الانفلونزا فى الشتاء، وكلام من هذا .

أتذكر صلاح جاهين وهو يقول" الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع، الحزن زى البرد زى الصداع"، فأكاد أقول للخواجة فولر: الفصام ما بقالهوش "معنى" يا جدع، الفصام زى السكرى زى الجديرى.

يزداد شكى فى حماس هذا العالم الذى يستعمل الإحصاء لإثبات ما لا يُــ ثبَــ ت، وقد استطاع فولر (فيما بعد) أن تصبح نظريته هذه إحدى النظريات المعترف بها فى العالم وفى المراجع المرعية،

لاح لى احتمال غامض قد يفسر حماسه أكثر مما يفسر نظريته.

سألته مباشرة عن تفسيره لنسب تواتر الفصام في نفس العائلة، أي عن العامل الوراثي في هذا المرض وعلاقته بنظريته.

أجاب: لأنهم يعيشون في نفس البيئة فهم معرّضون لنفس الفيروس.

أتمادى وأسأله عما إذا كان له قريب مصاب بهذا المرض، ويرد دون تردد أن شقيقته مصابة بالفصام منذ عشرين سنة، وأن الفيروس أصابها مبكرا (قالها هكذا ذون أن يتذكر أن ذلك مجرد فرض) ولهذا لم تُشْف، وربما لن تشفى.

و لا أقول له إنني توقعت ذلك.

هذا الموقف وتفسيره من جانبى أوضح لى لاحقا الموقف"العلمى" لزميل مصرى أخر عالم جدا، ومبدع أيضا فى فرعه، وهو ليس متخصصا فى الطب النفسى تحديدا، لكنّه يعمم حكاية الفيروس هذه على معظم (بل كل) الأمراض النفسية والعقلية، إذ يعزوها لإصابة جذع المخ إصابات مختلفة الحدة بما يشبه ذلك الفيروس المقترض. ذلك أننى أكتشف أن لزميلى الفاضل المبدع هذا شقيق فصامى مزمن.

أتعاطف مع هذا وذاك وأدعو لأقربائهم بالشفاء.

أرجح أن مثل هذه النظريات إنما تفتقر إلى وعى صاحبها بدوافع الاقتناع بها، أو ابتداعها. وهى لا تجد من المناهج ما يدعمها كنوع من تبرئة جيناته من أى احتمال حمّل مرض بهذه السمعة السيئة،

إن الواحد منهم (منا) يطمئن نفسه، أنه ليس عرضة لمثل هذه الوصمة إلا بفعل فاعل خارجي لا راد القضائه. ليس للوراثة ولا للظروف الخاصة دخل فيه ولا للإرادة الداخلية شأن به.

وحتى النظريات الأحدث تطمئن الأطباء الذين يظنون أنهم أسوياء إلى أن هذا المرض ذا السمعة السيئة هو بفعل تغير كيميائى داخلى أيضا. وبالتالى فهو – الطبيب – غير معرض له فى الأغلب، الماذا"؟ لا أحد يدرى.

أنظرُ بدورى، من باب الأمانة والمعاملة بالمثل، لأبحث عن جذور نظريتى المسماة"النظرية الإيقاعية التطورية" وموقفى التطورية" والمعاملة بالمثل، لأبحث عن جذور نظريتى الجينى، وموقفى التطورية ومحاولاتى الإبداعية جميعا.

عرفت من قديم أن عائلتي بها هذه الأمراض بشكل متواتر جدا، جدا. (جدًا). أكاد أقول إنها أكثر تواترا من كل من عرفت من عائلات مرضاي.

كان أول ما سمعت عن وجود هذا المرض في عائلتي حين كانت ابنة عمّ لي (غير شقيق) تصاب بنوع من الهياج الدوري كل عام. هياج يعرفه أقربائي ويتحمّلونه ويصبرون عليه. يعالج أو لا يعالج (لم أسمع أنها عولجت أصلا)، ثم يختفي في خلال أسابيع أو شهور، ثم تعود ابنة عمى إلى طيبتها ودماثتها. وكان من سلوكها الذي يتكرر مع كل نوبة أن تقذف الناس (الحقيقيين أو المتخيّلين) بالحجارة، وكان هذا السلوك (القذف بالحجارة) في بلدنا علامة من علامات الجنون. إذا دعت امرأة على أحد أو حتى على ابنها أثناء شجار أو ضجر تقول له: "روح يا شيخ إلهي تنهبل وتزقل"، ولعل هذه هي أول "ثورة" (أو انتفاضة) حجارة أعرفها في حياتي. كذلك هي أول تلميح إلى احتمال أن يكون الجنون ثورة مُجهضة.

أذكر أننى سمعت من والدى احتجاجا على جنون بنت عمى هذه، احتجاجا وصل إلى درجة اللمز والتشكيك. كانت إذا أصابها "الدور" ذهبت إلى جرننا (جرن والدى) دون سواه حيث توجد فى أحد جوانب الجرن "أمينة" (وهى كيان من طوب لبن مرصوص جاهز للحرق ليصبح طوبا أحمر)، وهى عملية بدائية تساعد على توفير نوع جيّد من طوب رخيص. كان ذلك أيام كان طمى النيل يبنى البيوت، والمناعة، والخصب جميعا. كان والدى يتساءل عن سلوك ابنة عمى هذه أثناء النوبة:

"لماذا" تتتقى طويى أنا بالذات وتلقيه في المصرف يوما بعد يوم؟"

# ثم يردف:

"البلد مليئة"بالأماين" والطوب في كل مكان. لماذا لا يظهر جنونها إلا على "أمينتي" أنا دون غيرى؟". وأتصور أنه بذلك يكاد يتهمها بالتصنع، أو يتهم أقاربه الذين بينه وبينهم حزازات (عادى)، مع أن الحقد كان واردا بين الأقارب دون حزازات، بتهمهم بالتحريض.

والدى هذا نفسه كان يعطف على شقيقة لها مريضة أيضا لدرجة أنه كان يؤويها في بيتنا، لكن هذه الشقيقة كانت مصابة بالصرع دون نوبات جنون، كانت متوسطة الذكاء أو تبدو كذلك،

كان والدى - من حيث المبدأ - لا يتردد فى أن يعيش فى بيتنا من يرى أنه يحتاج ذلك من العائلة: فكان لى ابن عم فى مثل سنى لكنه متعثر دراسيا، وبالتالى فهو بعدى بعدة سنوات دراسية، فاستضافه والدى حتى يتحمّس مثلنا ويذاكر وينجح وسط جو معد لذلك- هو بيتنا!!، ثم أيضا إن ذلك كان يخفف

عن عمى بعض تكاليف دراسة ابنه المتعثر هذا. أذكر أن والدى فعل ذلك مع أنه لم يكن على وفاق مع عمى (غير الشقيق) والد الفتى المتعثر، وتتحمل والدتى كرم والدى الذى لا يكلفه إلا أن يصدر القرار، ثم يستغرق هو فى انشغالاته، وتقوم أمى بالتنفيذ. هى التى تخدم وتغسل وتؤكل، وتسامر، رضيت أم لم ترضَ. كانت والدتى تعطف على ابن عمى هذا، وكان هو يحبها حبا شديدا، وقد ظل يحبها، ويحبنا، حتى مات قبلها فحزنت عليه حزنا هائلا، فعرفت أنها كانت تبادله نفس الحب. رحمهما الله.

لكن أن يصل أمر بيتنا المضياف إلى إيواء قريبة شابّة غير متزوجة وجميلة، بغض النظر عن مرضها، تحت نفس بند"صلة الرحم"، فإن هذا هو ما بدا فوق احتمال أمى، بل وفوق احتمالنا جميعا، وأذكر تحديداً أنه كان فوق احتمالي أنا بالذات.

كنت حول التاسعة، و كنت أخاف من نوبات صرع ابنة عمى هذه التى تأتى فى أى وقت، والتى يسبقها أو تحدث مع بدايتها صرخة مفزعة جدا. لكننى رويدا رويدا تعودت عليها، وتعلمنا الإسعافات الأولية التى تحول دون قطع اللسان أثناء النوبة، وكانت أمى تقوم باللازم بمنتهى الإخلاص رغم احتجاجها المعلن والخفى على تواجدها، (كان ذلك فى زفتى فى أوائل الأربعينيات). ثم جاء يوم سمعنا الصرخة فى الحمام، وعرفنا أن النوبة جاءت ضيفتنا وهى فى الداخل، وجرت أمى كالعادة للإسعاف وإذا بباب الحمام مغلق من الداخل، ونحاول أن نفتحه عنوة بلا فائدة، ونسمع الشخير فى الداخل ونزداد رعبا، ولا ينفعنا تعودنا السابق، ثم نرى دما ينساب من تحت عقب الباب، فنعلم أن الأمر جسيم، وتجرى أمى تستعين بالجيران فلا تجد رجلا يستطيع كسر الباب، وأنا منزو مرعوب فى اقصى الممر المؤدى للحمام، وأخيرا يتم كسر الباب، وإذا بضيفتنا غارقة فى دمائها لكنها بدأت تغيق، وإذا بفروة رأسها مشقوقة شقا لا نعلم إن كان عمقه قد وصل للجمجمة أم لا، وأيضا كان حوض الحمام قد تحطم إلى عدد من الشظايا.

لا أذكر تحديدا ماذا حدث بعد ذلك إلا أن ثم احتمالا أن بقية أسرة أبى اتهموه، مباشرة أو تلميحا، بأنه أهمل في رعايتها، فتركثنا ليرعوها هم بطريقتهم (هذا ترجيح لا أكثر).

أثر فيّ هذا الحادث أثرا آخر، أشد دلالة وأكثر إثارة للأسئلة .

ويتوالى اكتشافي لمرضى عائلتي بشكل متلاحق.

أشرت في الترحال الثاني (الفصل الخامس/الحادي عشر) كيف عثرت على تسجيل بعض محادثة دارت بيني وبين ابن عم لي كان مصابا بالفصام، وقيل في تفسير مرضه إنه كان طالبا نابها جدا في الأزهر، وكان يعد نفسه ليرث عمًا لنا كان من أشهر علماء الأزهر، وهو الذي قيل أنه تصوف قصرب آخر حياته حتى بَنَت له العائلة ضريحا حوله ابنه الفاشل دراسيا إلى "زاوية" تحوّلت مؤخرا

إلى مسجد صغير، ثم أصبح مقاما بعد أن تمشيخ ابنه هذا على الطريقة النقـ شبندية الجودية وأخذ يعمل لوالده عالم الأزهر الجليل مولدا كل عام يعينه على العيش بقية العام.

كنت أعلم من والدى أن ابن عمّى (ابن الشيخ) هذا يدخّن الحشيش، وذات مرّة لامه والدى على ذلك منبها إياه إلى تعارض استشياخه وولايته مع استمراره فى تدخين الحشيش علانية، فردّ عليه ابن عمى (كان فى سن أبى) أنه:

"قُطْعِتْ (ياخيبه) الولاية اللي تضيّعها حتّة حشيش".

ظللت أبتسم كلما تذكرت هذا التعليق، حتى وصلنى منه ما وصلنى .

الشيخ إسماعيل الفصامى هو إبن عمى غير شقيق، لكنه شقيق أو لاد عمى "الشيخ" والد المريضتين: (الثائرة على طوب أبى في نوبات، وشقسقتها الصرعية التي أواها أبى في منزلنا بعض الوقت).

أول ما سمعت عن نبوغ ابن عمى الفصامى هذا وعلاقة ذلك بالمرض حين كانت أمى تشفق علينا من فرط الاستذكار معظم الوقت حسب تعليمات والدى، فتنبهنا ألا نأخذها جدا هكذا حتى لا نصير مثل "الشيخ اسماعيل" الذى ترى هى، وآخرون، أنه جن من فرط حرصه على طلب العلم والتفوق وهو يسعى ليكون مثل عمنا الشيخ.

حين جن اسماعيل ابن عمى هذا وتوقف عن الدراسة نهائيا ظل محتفظا بلقب الشيخ اسماعيل (أنا لم أعرفه إلا بهذا اللقب) ربما تبركا، وربما احتراما لطموحاته المحبَ طة.

كنت أسير بجواره على شاطئ ترعة الطويل. كنت في التوجيهية (الثانوية العامة الآن). قال لى فجأة قولته السابق ذكرها في الترحال الثاني، والتي أعيدها هنا، قال:".. النسيان والأمل هما أعظم المعاني التي تدفع الإنسان في الحياة".

كان جنونه طيبا جدا. كان يعتزل الناس ما يقرب من ثلاثة أشهر كل عام، وحين كان يخرج إلينا كنت ألاحظ أن لونه قد تغير. كان يبدو أبيضا بياضا رائقا جميلا فأحبه أكثر، وكنت أسمع بعضهم يفسر هذا اللون بأنه لم ير الشمس طوال هذه الأشهر الثلاث، وكان آخرون يعزونه إلى طهارة روحه وتتقية نفسه من شوائب الدنيا أثناء خلوته. كانت أمى تكرم"الشيخ سماعين" وترحب به كلما طاف عليها. كم من مرة وجدتها قد أدخلته إلى القاعة بجوار الباب وقدّمت له اللبن الرائب بقشدته في ود حقيقي، حتى رجّحت أنها تتبرك به، وربما تستفتيه في بعض ما لا يدركه العقلاء.

يضطرد اكتشافى لكل أنواع الأمراض النفسية والعقلية فى عائلتى دون استثناء، الفصام والاكتئاب والهوس والصرع والسيكوباتية وغيرها، كما يتمادى اكتشافى فى نفس الوقت لنزعة التفرد والإبداع لعدد آخر من عائلتنا.

الإبداع ليس إنتاجا فنيا أو كتابيا، وإنما هو طبعٌ وموقف ونوعية وجود.

رحت ألاحظ هذا الاتجاه في أسرتي كافة، بغض النظر عن المستوى التعليمي أو امتلاكهم أدوات رصد الإبداع المعرفي أو الإبداع التشكيلي أو الإبداع العلمي.

سمعت أخى الأكبر – أحمد – وهو يحاول أن يـ قنع من كان يتناقش معه من أهل القرية حول استعمال وابور حرت بتبريد الهواء، سمعته يقول لمُحاور و المعترض أنه: "ليس له دعوة"، وأنه يعرف ما يفعل، وأن عليه (على المعترض) أن ينتظر النتيجة ليقلده (يقلد أخى)، ثم استشهد أخى –متباهيا – بقول عن أبينا أنه قال: "أنا ما احبش أمشى على المِدَق اللي الناس ماشية عليه، أنا أحب أعمل مِدَق والناس تمشى عليه". (والمِدق هو الطريق الذي يتخلق من السير في الطين بعد المطر، وهو يتسع لفرد أو اثنين فحسب، ويسير عليه الناس حتى إزالة بقية أثار المطر).

لم يكن أى من هذا التاريخ العائلى الحافل بالمرض والإبداع معا دافعا لى لكى أعمل بالأمراض النفسية أصلا. أنا لم أفكر في تاريخ عائلتي أصلا وأنا أختار. دوافع تخصصي في هذا الفرع-على حد وعيى - كانت لأسباب عملية، وتوفيقية بين اهتماماتي الإنسانية، ومقررات الطب العادى الجافة الميكانيكية.

حين تخصصت في هذا الفرع أتيحت لى فرصة جديدة بمنهج محكم أن أشاهد وأراجع سلوك كثير من أفراد عائلتي، وأن أعطى كل مايصلني من شطح أو اختلاف اسم عرض أو اسم مرض دون إعلان ذلك طبعا. لم أَخَفْ، لا على نفسى، ولا على أحد قريب منى.

حين تبيّنت جسامة الأمر رحت أقلب في أوراق عائلتي بقصد منظم لأكتشف أى فرع فيها أكثر إصابة (وإبداعا)، خيّل إلى في بادئ الأمر أن كل المصابين ليسوا أشقاء والدى، فقد تزوج جدى ثلاث زوجات، وكان الفارق بين أصغر الذكور (والدى) وأكبرهم (عالم الأزهر والد المريضتين السالفتين) حوالي خمسين عاما، كان عمى هذا كفيفا، وعالما، وله لحية طويلة. حكى لى والدى أنه كان يظنه جده، لأن كل من كان يدخل الدوّار كان ينحني على يده يقبلها، وهو الشيخ ذو اللحية المهيبة، ولا يقبل يد جدى (والد الشيخ) فخيّل لوالدى – طفلاً أن الملتحى الذي يستحق تقبيل اليد هو الأب وأن أباه (جدى) هو ابنه،

عمّى الشيخ هذا بينه وبين والدى ما يقرب من خمسين عاما، وقد قيل فى زواج جدى من جدتى (أم والدى) إنه كان قد خطبها لابنه (شقيق عمى الشيخ) دون أن يستشيره (دون أن يستشير العريس)، فما كان من العريس إلا أن هرب يوم الفرح إلى طنطا انتقاما من أبيه وردا على تجاوزه. فما كان من جدّى – بدوره – إلا أن عقد على العروس هو بدلا من ابنه منعا للإحراج، وأنجب منها ثلاث أو لاد ثم ثلاث بنات، أحدهم والدى. لست متأكدا من مصداقية هذه الرواية، لكن الذى أنا متأكد منه هو فارق السن بين أبي وعمى الشيخ، وبين جدى وجدتى .

الذى جعلنى أذكر هذه الرواية وأرجح احتمال صدقها، أن أولادى يتصرفون معى أحيانا بنفس المنطق، وإن كان بطريقة عصرية أكثر خفاء، فأرد أنا بطريقة حداثية خائبة ليس فيها عرس ولا زواج ولا فروسية.

كان عمى "الشيخ الرخاوى" هذا ليس فقط عالما تقليديا لكنّه كان أستاذا مبدعا في طريقة تدريسه. يُضرب المثل بعدد من يتحوطون عاموده بالجامع الأزهر من المحاورين. وقد سمعت أنه كانت له فتاوى متفرّدة في كثير من مسائل الفقه، فتصورت أنه علامة الريادة التي بلغتني من إبداع عائلتي. وكان أفراد عائلتي حتى الفلاحين منهم يتباهون بهذا التفرد في تعليمهم، وزراعتهم، وطبعهم، حتى لو فشلت بعض محاولاتهم التجديدية.

بلدنا يقال إنها أسبق بلد في التعليم في القطر، لا ينافسها في ذلك إلا"كفر المصيلحة" لكن كان يؤخد على بلدنا (في مجال التباهي المقارن مع كفر المصيلحة) أن أغلب متعلميها من ماركة إلسرت "، يقصدون أنها نالت هذه الشهرة لكثرة مدرسي التعليم الإلرارامي بها، وليس التعليم العالى، فكانت عائلتي تفخر أنها حون سائر عائلات بلدنا - لا يوجد بها مدرس إلزامي واحد، فنحن (على حد قول عمِّ لوالدي)، إما أن نفلح الأرض بأذرعتنا أونصبح دكاترة وضباطا، أما ماركة إلز " فنتركها لأولاد ناحية "...."، "،،،، "، فهي أليق بهم !!!،

بعد أن تخصصت في الطب النفسي، شغلني أمر تواتر هذه الأمراض في عائلتي بهذا الشكل. قلت لنفسي من باب التهرب:

إن كل هؤلاء المرضى (والمبدعين) ليسوا أشقاء والدى على أى حال،

ولم أعرف إن كان على أن أفرح بذلك لأن المرض ابتعد، أم أحزن لأن الإبداع أصبح أقل احتمالا، لكننى عاصرت أبداع والدى طول عمرى، ليس فقط فيما ذكره أخى عن المدق والناس، ولكن فيما كان يَستحدِثُه من زراعات جديدة، ومن طرق زراعة جديدة: مثلا بشأن عدد خطوط القطن فى القصبة الواحدة، وزراعته على بطن المصطبة وليس فقط على الشوكة، وغير ذلك كثير.

فى اللغة كانت لأبى إضافات سجّلها فى كتاب متواضع لكنّه دال حتى من اسمه حيث كان العنوان يقول: "رأى ونقد" فى تدريس اللغة العربية، لم يكن به جديد جد، لكن مجرد أن يكون عنوانه "رأى ونقد" كان ذلك ذا دلالة عندى. هذا فضلا عن موقفه التديني الخاص سواء بالنسبة للور د الطويل الذى يستغرق عدة ساعات يوميا، أو قيام الليل، أو عدم أدائه صلاة الجمعة فى المسجد، (كما ذكرت ذلك فى الترحال الثاني)، أم عدم أدائه فريضة الحج والتي لم يتقدم لأدائها إلا سنة وفاته حيث لحقته المنيّة قبل أدائها، ثم موقفه من "داج همر شولد" وترجيحه دخوله الجنة، كل ذلك بدا لى غريبا فى البداية، لكنني

حين وسَّعت مفهوم الابداع تجلَّى لى كل ذلك تفرداً دالا مع أنى لم أفهمه جميعه. (أنظر إن شئت حوارى معه عن صلاة الجمعة.الترحال الثاني).

لم ينفع الهرب من فكرة وراثة كلِّ من المرض والإبداع معا بافتراض أن ذلك يختص به الفرع غير الشقيق لوالدى تحت زعم أن من أعرف من الصرعيين والمجانين ليسو من سلالة أشقاء والدى.

والدي له شقيقان، هو الأصغر. الأوسط اختفى بعد رسوبه فى شهادة الثقافة العامة (حول العشرين) ولم يظهر حتى الآن، (!). أما عمى الشقيق الأكبر فقد حضرت حسم فى قرار التوقف عن الاستمرار بيده لا بيد ساقى المنايا. كان ذلك وأنا فى السنة الثانية فى كلية الطب. لم يعد فى الأمر شك.

#### ٩ يوليو سنة ٢٠٠٠

أثناء عثورى على هذه الأوراق التى أوحت لى بهذا الجزء الثالث من الترحالات، وجدت صورة حديث أدليت به لمجلة اسمها وادى النيل صدرت لفترة قصيرة. كان ذلك منذ عشرين عاما تقريبا. توقفت. كان الذى أخذ الحديث منى صحفى اسمه محمد عتمان لم أكن أحبه مع أنى لم أكن أعرفه بدرجة كافية. فرحت حين عثرت على هذا الحديث، لأننى أذكر أننى اكتشفت من خلاله وضوح رأيى من قديم فى كل من الثقافة والحضارة بوجه خاص. كان ما ذكرته من حوالى عشرين عاما له دلالة خاصة طمأنتنى على اجتهادى المتصل. كنت قد نسبت أنى صغته فى هذا الحديث بهذه الدقة رأيت أن أرجع إلى هذا الحديث فى سياق هذا الترحال الثالث. اكتشفت أننى بعد فرحتى بالعثور عليه، ضاع مع ما تخلصوا منه من أوراق حين حسبوه ضمن الأوراق التى أمرت بإعدامها وحزنت حزنا شديدا، وتمنيت لو أننى لم أعثر عليه. كأن هذا الرأى هو ما ينقصنى، وكأننى لو عثرت عليه فسوف يغيّر شبئا مما أكتبه.

كلما ضاعت منى ورقة تصورت أن الدنيا انتهت. وإذا ما عثرت على ورقة تصورت أنها هى. ثم سرعان ما أكتشف أن كل شىء مثل كل شىء، وأن ما لا أمزقه بيدى الآن، سوف يمزقونه بعد رحيلى، ربما الفرق هو أننى أقرؤه، أو على الأقل أتعرف على ما به، قبل التخلص منه، أمّا هم. لا أعرف.

كان أحد الأصدقاء المتقفين يقول لشيخنا نجيب محفوظ أن صحيفة كذا الأسبانية (مثلا) كتبت عنه كيت، وأنه أتى له بنسخة منها، وبعد أن يشكره الأستاذ ينبهنا، أو يذكر مصادفة أنه ملك التمزيق، اكتشف أنه لو احتفظ بكل ما ينبغى (أويستحسن) أن يحتفظ به، إذن لاحتاج مثل حجم بيته عدّة مرات، يضيف أنه اعتاد بين الحين والحين أن يلم ماجمعه، ثم "شَرْ مَط ""شَرْ مَط ""شَرْ مَط " فهمت طبعا أنه يعنى ما يُكتب عنه، لا ما يكتب هو، ومع كل الفوارق طبعاً، وبدهة، تبينت شجاعته في عملية التمزيق هذه،

وتمنيت لو أستطيع أن أتعلمها منه (مثلما حاولت أن أتعلم أمورا كثيرة أخرى منه) أتعلم أن ما يضيع أو يمزّق لا ينبغي أن أسقط عليه أهمية خيالية تفسر ما يترتب على ذلك من غمّ غير مناسب.

كل شيء سوف يمزق. وهذا الذي سوف ينشر (في الأغلب) مما أكتبه الآن، وهو انتقاء من المنتقى سوف يهمل أيضا ويمزق. من أنا؟ وما هذا؟

#### ومع ذلك أواصل:

من بين ما عثرت عليه من مثل هذه الأوراق التي تعنى ولا تعنى شيئا، ورقة ثلاثة أرباع، ممزق أحد جوانبها، مصبوع نصفها الأسفل ببقايا سائل مجهول الهوية، (أقرب إلى لون الشاى، ليس تماما). ما تبقى مكتوب على أحد وجهيها ما يلى:

#### ۲۲ مایو ۱۹۹۶

ألقيتُ مفتاح الحروف كسرتُهُ، ألقيت في وجه الظلام رموزَهُ ورسومَهُ وعلامةُ الفهم الذي خَنَقَ الرُّوي، وإشارةُ المتعجّب، والفاصلة، ومسافة ضبعْفُ التي لم تَستَتِر...،

وتركت خلفي عدَّ ما اكتملت به أطراف ذيل الدائرة.

وسعيت أسبَح في الشفق،

وتلوت خاتمة الكتاب بلا كتاب،

فما أفاق من السبات اللاينام، ولا استبان المُلتَّقى،

وتَتَعْتَعَ الصمتُ الذي أودي بنا خلف الركام بلا أوان،

فأردُّ \_ أيضا \_ صامتا: لكنّه الشعر الذي لمّا يُقل .

هذا جناه أبي عليّ، وقد جنيتُ على الجميع بما جناه أبي عليّ،

فما أنا الاخفايا سرّه الحاوى لنا، المتوعّد .

وكأننا مثل العُقاب مُسَرُولً بالحُلم والوعد النبي .

وجهت وجهى صوب موج البحر يهذى بالجمال المُفتـقد،

وتبسمت ووحى هواءً طازجاً يسرى خفيا رغم قهر "البرمجة".

## 9 يوليو سنة ٢٠٠٠

على الوجه الآخر للورقة وجدت نفس الكلام، لكنه مسبوق بجملة، أو شطر: "وتركت خلفى القاهرة"، وأيضا وجدت بعض الكسور، والسخف مما أعتقد أنه اختفى في الوجه الذي أثبته حالا.

السؤال الذي خطر ببالي سؤال غريب لا يتناسب مع أي شيء. سؤال يقول:

إذا كان الوجه الآخر (الذى يبدأ ب: وتركت خلفى القاهرة"، هو المسودة، والوجه الأول هو تبييضها، فكيف كنت أقلِب الورقة كلمة بكلمة حتى أبيّضها؟ وما الذى ألقى بهذه الورقة هكذا وسط هذه الكومة من الأشياء التى هى "ليست بشىء".

وقلت أيضا: يبدو أنه ليس عندى إلا تكرار مثل هذا،

فلماذا السيرة الذاتية؟ ألا تكفى هذه الورقة؟

عثرت أيضا على أصول مقال كانت مجلة الهلال قد طلبته منى فى الباب الذى ترصد فيه بعض السيرة الذاتية تحت عنوان "التكوين" ووجدت أنه أنسب ما يمكن أن ألحّص به ما هو أنا، وتوارت أنه يكفى هو أيضا، يمكن أن يغنى عن مئات الصفحات السابقة؟ شعرت أنى مدين باعتذار للقارئ (إن كان قد وصل إلى هنا!).

قلت أثبت هذا المقال كما هو، كل ما سمحت لنفسى أن أفعله هو ب تسويد ما أظن أنه مهم، أو مناسب في هذا السياق الجديد، وأيضا إضافة بضعة كلمات هنا وهناك وضعتها بين أقواس.

ربما يجد فيه القارئ بعض التكرار، لكننى اعتبرته وقفة لالتقاط الأنفاس، وأن مشروعية التكرارهي أنه يعنى التأكيد

التكوين (نص المقال كما نشر حرفيا في مجلة الهلال العدد والشهر والسنة) التكوين

من ذا الذي يعرف كيف تكوّن، أو متى، أو حتى إلى أين؟

إن الواحد منّا يجد نفسه "هكذا"، ثم يتذكر، وياثرى.

حين حاول نجيب محفوظ: كان أمينا أعمق الأمانة وأنبلها، وبدل أن يحكى أنصت، فأنشد لنا أصداء سيرته الذاتية دون سيرته، فتيقنت أكثر من ذى قبل أن السيرة الذاتية لا يمكن كتابتها أصلا، ثم إنها لا يمكن كتابتها فى العالم العربى بوجه أكثر خصوصية، فماذا لو أن ماحضرنى الآن من عوامل تكوينى كان أمر الإيقال أصلا، أو أنه إذا قيل فإنه لا يــ قبل، وقد يترتب على إعلانه ما لا يمكن حسبانه.

عندى اقتراح مستلهم من فكرة الإفراج عن الوثائق الإنجليزية بعد خمسين عاما، وهذا الاقتراح يوصى بانشاء مؤسسة تسمّى "الوجه الآخر للتاريخ"، يَكتب فيها كل من نريد أن نسمع منه، وعنه، ما نرجو به عمق الرؤية وأمانة الوعى، ثم يودع هذا الذى كتب في خزانة مؤمّنة من قبل الدولة أو من قبل هيئة عالمية، لا تفتح إلا بعد مائة عام من تاريخ كتابتها، أو من تاريخ رحيله، ثم نرى!!! ومع وضع التحفظ السابق في الاعتبار سوف أحاول أن أحدد عوامل ومؤثرات التكوين التي مررت بها أو مرّت بي، من خلال ثلاث محاور: هي الأرضية، ثم موكب الآباء، والأبناء /الآباء، ثم الممارسة والتمثل.

أما عن الأرضية فإننى أحسب أن تكوينى، على الأقل فى سنيى الأولى لم يتأثر بأحد، ولا بحدث، إلا من خلال أنه جرى فى واقع عام له ما يميزه: بحيث تأتى الأحداث فتتشكل فيه، وتشكلنى بما تسمح به هذه البنية التحتية:

خذ مثلا ذلك الإيقاع البطئ الذى أتيح لى أن أواكبه صغيرا، فحين أتذكر أيامى الأولى وأقارنها بما يجرى اليوم حول أبنائى وأحفادى وبهم، أجدنى قد عشت إيقاعا خاصا هو الذى صنعنى هكذا، وأتساء ل: هل كان يمكن أن أكون أنا هو أنا لو أننى لم أنتظر قطار الدلتا خمس ساعات فى محطة زفتى فى طريقى إلى بلدتنا وأنا عائد من المدرسة الابتدائية؟ وهل كان يمكن أن أستوعب معنى الزمن، وأنا أنصت لهمس سنابل القمح، وأن أستشق غبار المدراة، لو لم أركب النورج لشهر أو اثنين، فى كل إجازة صيفية؟ هذا الإيقاع الذى كان يسمح لنا أن نجلس ننتظر عربة الكافورى ساعتين لنوقر قرش صاغ وهو الفرق بين سعر الكافورى وسعر التاكس ، فيم كنت أفكر وأنا أنتظر هذه الساعات؟، وماذا كان يصلنى وأنا جالس فوق حجر مترب تحت جميزة ضخمة؟ هذا الإيقاع (الهادىء الزاحف الملىء) ما زال يملؤنى، أفتقده وأعود إليه داخلى، وهو الذى علمنى كيف أستطيع أن أبطئ حركة الزمن لأعيد النظر بين الحين والحين، فأكون أنا"هكذا".

ثم خذ عندك: اللغة، وحين أقول اللغة لا أعنى لغة بذاتها، وإن كنت أخص اللغة العربية بأغلب الحديث، فقد نشأت في بيت يعرف للكلمة معناها المُحكم. والدي مدرس لغة عربية، والقرآن – نقرؤه حول والدنا وهو يصححنا، وندفع غرامة الخطأ و يتخاطأ هو ليكافئنا – ومكتبته في متناولنا، وجلسات والدي مع الشيخ أحمد عبد الله والشيخ محمد الدقن، والشيخ البرماوي وآخرين للتفسير والتذكير تصلني دون قصد، فأتكون هكذا: أحترم الكلمة حتى تصبح كيانا حيّا لها على حقوق الكائن الحي، ولي عندها ما هو جزاء ذلك

ثم الدين، وأعنى به ذلك النوع من الالتزام المطلق فى إطار الحرية الحقيقية، ليصلنى من العادة والعبادة وحرية المراجعة والحوار، يصلنى من كل ذلك ما يفتح حدود وجودى إلى رحابة الطبيعة وامتداد الأكوان: أصلى قبل الشروق، ومع الزوال، وحوله. وأصوم مع الهلال، وأحاور الطبيعة فردا وفى جماعة، ووالدى يسألنى متألما عقب سقوط الطائرة بداج همرشولد إن كان هذا الخواجة سيذهب إلى النار أم إلى الجنة، وكأنى أملك مفاتيح الجنة، لكن يبدو أنه كان ينبهنى إلى رحمة ربى بهذا الإنسان العالمى النبيل، والدى هذا كان يقوم الليل ثمان ركعات دون أن يعرف أحد أنه يفعل ذلك، وكان هذا يستغرق منه عدة ساعات، وأول ما عرفت هذا كان حين ارتطمت به واقفا فى الظلام يتمتم فحسبته عفريتا، عرفت الدين من سلوكه مع الناس، ومن سماحته، ومن غلوائه أحيانا، ومن التزامه

بورده الطويل، وعرفت الدين أكثر من العلاقة المباشرة بالطبيعة، ومن المشاركة مع الجماعة، وأحسب أن هذا البعد مازال يحدد دوافعي ويوجّه خطاي بشكل متجدد.

ثم بعد الحديث عن ثالوث الأرضية هذا:الإيقاع واللغة والدين يأتى الحديث عن الناس، وكيف تكوَّنتُ من خلالهم، وأكاد أوجز علاقتي بالناس فيما يمكن أسميته: موكب الآباء، و الأبناء (الآباء أيضا).

وبدو أنه لا بد ابتداء أن أعلن إدراكي الواضح، وإن كان قد جاء متأخرا بعض الشيء، أن موقفي الحياتي في العلاقات كان متمحورا طول الوقت حول حاجتي الدائمة إلى "أب"، وبالرغم من أن والدي -رحمه الله- كان"والدا جدّا" طول الوقت، وأن أثره فيّ لم ينقطع حتى الآن إلا أنني لا أذكر أنني اكتفيت به أبدا أو توقفت عنده، وأعتقد أن تكويني -وحتى الآن - كان وما زال مرتبطا بهذه البنوّة الدائمة المتجددة، ولا أطيل وقفتي عند أبي الذي ولدني، رغم أنه أهم شخصية بين كل هؤلاء، وكان أهم ما فيه أنه كان به من العيوب والضعف ما حال بيني وبين تقديسه أكثر مما هو، وكان أهم ما أذكر له – مما أثر في - هو إصراره الدائم على المحاولة والتجريب والإبداع، صحيح أنه كان مدرسا للغة العربية، وكان يعشقها، وعشقناها منه وبه، لكنني كنت أراه فلاحا مبدعا أكثر من أي دور آخر، كان يردد المثل الذي يقول:" أنا ما أحبش أمشى على المِدقّ إللي الناس ماشية عليه، أنا أحب أعمل مدق والناس تمشى عليه"، (تكرار - تعمدت ألا أحذفه) يقول ذلك وهو يناقش أحد المزارعين في كيف أنه قرّر أن ينقر بذرة القطن على الشوكتين، أو أن يخطط في القصبة الواحدة أربعة عشر خطا بدلا من أحد عشر، وظلّت علاقته بالأرض وبالإبداع تحضرني حتى خضت تجربة للعلاج الجمعي التجريبي (المواجهي) حول سنة ١٩٧٠، وظللنا- مجموعة من الأطباء النفسيين والأسوياء- نتبادل العواطف وكلمات عن الإحساس والحب، ونحن جلوس نتواجه!! في حجرة مليئة بالفوضيي والظلال، وكأننا بذلك سوف نعرف أنفسنا أحسن، (قال ماذا؟) وسوف نغيّر الكون ونؤثر في التاريخ!!! فأتذكر والدي، وأرى وجه الشبه بيني وبينه وأوجه الاختلاف، وأخجل من أنه - وهو عالم اللغة- كان يغيّر العالم وهو يزرع، وليس وهو يتحدّث ويفتي، ومن حبّه للواقع والأرض كان يستطيع أن يميز – في جوف الليل، وعلى بعد عدّة كيلومترات - صوت مكنتنا دون الأخريات إذا توقّفت، فيركب حمارته ليرى ماذا حدث، ويحضرني كل ذلك وأنا في تلك الحجرة مع هؤلاء المتكلمين جلوسا، وأخاطبه شعرا عامّىا يقول: "وساعات أشوفني أبويا صبح، بس الزيادة إنّي لابس بدلة وارطن باللسان، وأقول كلام: قال إيه لصالح البشر، وللتاريخ، (!!). لكنَّه الله يرحمه، كان يعبد اللوزة وطين الأرض والورَّد الطويل، مزيكته كانت مكنة الميّه تغنّى تحت جمّيزه كبيره مضلّلة، واسأل في نفسى: أنهو اللي أصلح للتاريخ؟ الكلمة والحب السعيد في أودة ضلمة منعكشة، أو لوزة حلوة مفتّحة؟" تعلّمت منه حب الأرض، وحب الواقع، وحب الكلمة الفعل الكائن الحي. وليس معنى التركيز على دور الأب هكذا في تكويني أن دور

الأم لم يكن له نفس الأهمية، فقد كان لى والدتان، أمى التى ولدتنى، وأمى خالتى، وكلتاهما كانتا صمام أمان، ومساحة سماح أهرب إليها حين يزداد ثقل حضور أبى، أو تغلق الطرق أو تتلاحق القذائف.

أما موكب آبائي الآخرين الذين شاركوا في تكويني بجوار والدى فهو موكب زاخر من كل الأعمار والأشكال، كنت أنتقىهم - دون إخطارهم أو إخطارى طبعا- لتتكامل مظلة الأبوة دون احتكار قاهر، مثلا:

كان لى زوج عمة: رجل ظريف فى عمر أبى أو أكبر منه بعام، لم يكمل تعليمه، ولا يمارس عملا أصلا كان يقول لنا الفكاهات اياها، وكان يجعلنا نرى أن ثمة طريقا آخر فى الحياة غير كل هذا الجد الصارم، فجعلته يتبنانى سرا دون إذن (وإلا لرفض تحمل المسئولية) ويبدو أننى اخترته لمّا لمحت - أوتصورت - غيرة أبى منه،، وكأنه - أبى - يتمنى أن يبحبحها حبّتين، ولا يستطيع. (فيغار من زوج أخته ويهاجمه أحيانا)، فلم لا أتمتع أنا بأب صارم هكذا، وأب آخر غير "هكذا"؟ ففعلت

قائمة الآباء بعض الوقت هي قائمة بلاحصر: من أول عم عطية الذي كان يحضر كل عام يعقب حبوب البرسيم في البدروم، ويحكي لي الحواديت (الخيال الحر) والأمثال (الخيال الهادف) حتى عم على السباك الذي كان جارى في المنيل، مارا بعم شعبان الذي كان يحضر في بيتنا بالقرية كل مساء يمسك بذراع الطلمبة"الماصة كابسة" يملأ بها الخزان فوق البيت، ويحكي خبراته الحقيقية والمؤلقة، وكأنه هو بطل قصصه، وخاصة أنه إبن أم خاضت تجربة السجن حتى كانوا يطلقون عليه"إبن اللومانجية"،

ظلت علاقتى بهذا النوع من الآباء وثيقة حتى الآن، ومازال تأثير عمّ على السباك وحكمته يصحبانى حتى الآن، وقد كتبت فيما تعلمته منه أقول: علمتنى أباالحسن: أن أتقين الرمايية السقاية، حتى ولو تخبّطت خطاى رُعبًا، حتى ولو تدفقت مشاعرى في غير موضع المشاعر"

فقد كان"عمّ على شديد الهدوء بالغ الحكمة، وحين أصابه ما يصيب مثله من معاناة وصلت حدّ المرض، واضطررت أن أطببه، كان عسيرا على أن أقلب الأدوار.

ثم خذ عندك سلسلة من المدرسين مختلفى الهوية، كلهم كانوا آبائى، سليم أفندى رزق الله مدرس الإنجليزى فى مدرسة مصر الجديدة وهو لم يتزوج، لا هو ولا حتّا أفندى مدرس الرياضة، ولا أشرف أفندى مدرس الفلسفة، وكان ثلاثتهم ثلة نراهم سويا فى المدرسة وخارج المدرسة، فما الذى يجمعهم هؤلاء العزاب ياترى؟

قال لى مصطفى أفندى رياض مدرس الإنجليزى، وكان يلبس طربوشا مائلا جميلا وله شارب أجمل، كما كان يعزف الكمان، قال لى ردا على استشارة مبكرة بشأن مستقبلى وكنت فى سنة ثالثة ثانوى

(سنة أولى حاليا)، قال: "إذهب حيث تشاء، أو حيث يتصادف، فإنك سوف تضيف شيئاً جديدا حيثما ذهبت". ولم أفهم ماذا يعنى آنذاك، ولكننى تذكرت كلماته بعد أربعين عاما، وكنت وقتها -وقت أن تذكرت - أسجّل إضافة ذات دلالة فى تخصصى، وترحّمت عليه، كيف رأى هذا هكذا بذلك الوضوح فى ذلك الزمان البعيد؟

ثم انتسبت إلى أب آخر باختيار مطلق، فما كان الأمر يحتاج إلى إذن منه، عرفته في سن الرابعة عشر حين انتقلنا إلى مصر الجديدة، الأستاذ محمود محمد شاكر، كانت شقته في شارع السبق (هكذا كان اسم الشارع قبل أن يتغير إلى ما لا أدرى) كانت شقته مرتفعة مثل هامته وفكره،، أمامها خلاء متسع باتساع خيالنا، وكنت أعجب كيف يفتح هذا الرجل العظيم الكبير بيته لشباب وصبية في مثل سنّى، كنّا – ومازلت أحيانا – نذهب له في أي وقت، ونجد عنده أي أحد، ولا يفصل في لقائنا بين كبير وصغير، بين جاهل وعالم، بين متطفل وطالب علم، وألاقي عنده في هذه السن يحيى حقى، ومحمود حسن إسماعيل، وعلال الفاسي، وغيرهم كثير، وعنده ومنه تعلمت أمرين جوهريين مازلت أستزيد منهما، تعلمت ضرورة الإتقان (وهو ماصدر به ديوانه أو قصيدته: القوس العذراء) كما تعلمت منه الحرية الفكرية، فقد كانت قضيته معنا ألا نكتفي برسائل الإخوان المسلمين التي توزع علينا كامنشورات، وأن ننهل العلم والدين من مصادرهما الأولى.

وظللت أنتقل من أب حقيقى، إلى أب أستاذ قريب (الأستاذ الدكتور عبد العزيز عسكر)، إلى أب أستاذ بعيد، (الأستاذ الدكتور أنور المفتى)، إلى أب أستاذ لم أره، (الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين)، إلى أب أستاذ شاب (آلأستاذ الدكتور محمود سامى عبد الجواد)، إلى أب خواجة فرنسى، نصف طليانى، تبنانى –رغم أنه كان أشقى وأظرف طفل عرفته وهو يكبرنى بعشر سنوات – وأنا فى باريس سنة ١٩٦٨ –إسمه: ببير برينتى، (وقد كتبت عنه كثيرا فى حيرة طبيب نفسى، وفى رحلتى "الناس والطريق") إلى أب شيخ صامت ملتح لحية بيضاء دائم الابتسام والسماح: هو المرحوم حماى الحاج إبراهيم داوود، حتى وصلت إلى أبى وشيخى الحالى نجيب محفوظ، مما لا مجال لتفصيله هنا فالتكوين نشط متصل.

لم أعش أبدا دون أب، لكنني لم أرضخ أبدا لأي أب.

لا أنكر الفضل، ولا أهرب من حوار، ولا أخجل من تبعية، ولا أستسلم، فتكوّنت .

آبائى لم يكونوا كلهم شيوخا أو معلمين، بل إن مستوى آخر من الأبوة هو الذى يمكن أن أسميه مستوى الإخوة الآباء، ليكن، لم يكونوا إخوة ولا أصدقاء بالمعنى العاطفى المألوف، وإنما كانوا قرناء فى مثل سنى، دخلوا وعيى كأمثلة دالة، وأثروا فى بشكل مباشر وغير مباشر، وأهم ما يميزهم اختلافهم عتى بما أعتبره مزية أفتقدها بشكل أو بآخر، فأحسدهم علىها، وأقلدهم فيها، فأفشل عادة،

وإذا نجحت ولو ظاهريا: أرفض نجاحي، وأتراجع عنه، ثم أستمر معهم معجبا، معتمدا، حذر ا، رائحا غاديا: فأكونني، وهاكم بعض من هؤلاء لتوضيح الأمر:

رفعت ناشد أرمانيوس، طالب زميل في مصر الجديدة الثانوية، عاقل جدا هادئ جدا، مسيحي جدا، متوسط الذكاء، يحسب كل شيء، فاتخذته – في السر – أبا أتذكره حين يهجم على انفعالي ويهددني اندفاعي، فأتراجع وكأنه يمنعني بهدوئه ورزانته، ثم حسن قنديل (سفيرنا في أكثر من بلد فيما بعد رحمه الله)، كان قارئا نهما، لزم الفراش شهورا طويلة بسبب حمّي روماتيزمية أو ما أشبه، فقرأ كثيرا، وأنا قارئ مقل، فأستشيره فيعرفني على روايات نجيب محفوظ في الأربعينات، ومن يومها. ثم خذ عندك المرحوم الأستاذ الدكتور السعيد الرازقي، كان أبا لي ولغيري، كان أبا أكثر مني، بل أكثر من اللازم، ولم تنقصل، فأم الأدوار فأتبناه إلا في مرضه الأخيرحتي ودّعته.

لا مجال للإطالة في تفصيل ما أعنى من أن ابنى هو أبى، مع أن هذا المستوى يحتاج إلى إيضاح، وكان يمكن أن أتجاوزه باعتبار أنه حاضر أكثر منه تاريخا، لكنى أوردته تأكيدا لما زعمته من البداية وهو أن التكوين هو حاضر متجدد، وليس ماضيا محكيًا، وسوف أكتفى في هذا البعد بتقديم أمثلة لكل فئة لعلها تكفى في هذه العجالة:

فإبنى الأكبر من ظهرى كان ومازال يمثل لى تحديا أتعلم منه، وحين تعثرت به الخطى فى مرحلة باكرة من حياته، ثم عاد وأنجز، كتبت إليه أدعوه أن يرانى أقرب، فيتبنانى أفضل، قلت فى ذلك: "يا ويحك ولدى: من خوفى جشعى.. تحمل عنّى -ولدى- عجزى، وأنا الأقورَى، أدفعك تواصل سعىى وسلاحك أقصر، إلى أن قلت: سلمتك سيفك قبل العدّة...، أشهدتك سرى من قهر الوحدة، "

كل ذلك يشير إلى وعيى الكامل باستعمال ابنى أبا بشكل أو بآخر، وأعتقد أن هذا التراوح وتبادل الأدوار بين الأبوة والبنوة كان من أهم ما تكونت به ومن خلاله .

أما الأب الإبن الزميل فهو أ. د. محمد شعلان، فقد كان يمثل شيئا عكس ما هو أنا (ربما بقدر ما كان زوج عمتى يمثله لأبى، أو ما كان عبد الحكيم عامر يمثله لجمال عبد الناصر، أو حتى ما كان لاو تسو يمثله بالمقابلة بكونفوشيوس) وقد بدأت علاقتنا وهو طبيب امتياز فكنت الطبيب المقيم الذى أعلمه ألف باء الحرفة، وفي مهنتنا يقفز الصبى ليوازى المعلم ويصبح زميله بعد عام أو عامين، وقد كان، ثم تفرقت بنا السبل، فكانت الخطابات بيني وبينه سلسلة من التكوين المحاور العميق، وخاصة في الفترة التي راسلته فيها وأنا في باريس وهو في أمريكا، ثم صارت علاقة زمالة، وشركة، ومواجهة،

واختلاف، وانفصال، واتصال، وكل هذا في إطار من الاحترام والحركة أظن أنه كان لها دور هائل في تكويني، و أتصور أنه لو أتيحت الفرصة لنشر مراسلاتنا، وأغلبها ما زلت محتفظابه، فربما قالت هذه المراسلات للناس وللزملاء، مثل ما قالته المراسلات بين فرويد يونج، أو حتى بين فرويد وفلايس (مع الفارق طبعا).

أما مرضاى فاعتمادى عليهم لأتعلّم منهم هو البعد الأبوى الوحيد فى آلعلاقة حيث لا مسئولية و لا حماية من جانبهم إلا ما ندر. وأكتفى فى هذا باقتطاف ما وصفت به دور هم فى تكوينى يوما قائلا: بس يا خوانًا دى سكّة مدربكة: المريض فيها طبيب، والطبيب فيها يا حبّة عينى ماشى ف بيت جحا، ييجى صاحبك ملط إلا مالحقيقة: ييجى يزقلها فى وشتى وتنّه ماشى، يبقى نفسى أقول دا مجنون وانتهى، بس ما اقدرتش ياناس.

وأخيرا، لا بد من التنبيه وأنا أتحدّث عن التكوين أن الإنسان إنما يتكون ليس بما أحاط به ولا بمن تبناه أو حمله أو هداه، وإنما هو يتكون في النهاية بحصيلة موقفه من كل هذا، ومدى تفاعله وتمثله لكل هؤلاء. وأحسب أنني أدركت مؤخرا بعض تفاصيل دورى في استيعاب وهضم وتمثل وتفعيل العوامل التي أحاطت بي، فقد تبيّت أنني رغم كل هذه المواكب من الآباء والأبناء، ورغم كل التفاعل مع كل البشر، ووسط كل هذه الأرضية من الإيقاع والامتداد، فقد ظللت محافظا على وحدتي، راضيا بها، متحركا منها، عائدا إليها، قلت في ذلك ذات مرة: "عشقت وحدتي مسيرتي، رضيت بالحياة موتا نابضاً مفجرا، أستشق البشر وقلت في موقع آخر: "من فرط وحدتي علمت نفسي القراءة، فيما وراء الأسطر المنتظمة.

كذلك تبيّنت عاملا أخر كان له أ:كبر الأثر في تكويني، وهو أنني أخذت الكلام (كل الكلام) مأخذ الجد – فمن خلال علاقتي باللغة شعرت أن الكلام فعل حيّ، وترتب على ذلك أنني –كما وصفني ذات مرّة أستاذي الدكتور مصطفى زيور – أنني عشت في مخاض مستمر.

العامل الثالث الذى لا بد أن أبرزه في هذا المقام هو ما أدركته من قيمة الحركة في تكويني، سوآء كانت الحركة جسدية حيث ما زلت أستكشف الدنيا سيرا على الأقدام، أو وراء عجلة قيادة سيارتي، (مما سجلت بعضه فيما يمكن أن يكون من أدب الرحلات نشرمسلسلا باسم: الناس والطريق)، ثم حركة فكرية وجدانية مع كل ما يصلني من الأصحاء والمرضى من احتمالات أخرى، مستعملا في ذلك كل ما أمكن امتلاكه من أدوات التعبير، (من أول اللغة العلمية التقليدية حتى اللغة الأدبية بكل أشكالها شعرا ونثرا فصحى وعامية).

خلاصة القول أننى تكونت فى إيقاع هادئ، وبلغة محكمة، ووعى ممتد فى رحاب الله، معتمدا على عدد بلا حصر من البشر متفاعلا بهم، أتبادل معهم الأبوة والبنوة فى مرونة نشطة، كل ذلك وأنا محتفظ بوحدتى، مواصلا اندفاعى وتجريبى مما يزيدنى يقينا أنه لم يكتمل تكوينى بعد،

وكيف يكتمل وأنا مازلت حيا أرزق؟

[انتهى مقال الهلال، وسوف يفصلً (وقد يعاد) بعض ما جاء فيه في الفصول التالي]

#### ٩ يوليو سنة ٢٠٠٠

أكاد أتقمص القارئ الآن وهو يقول الآن: فلقتَ نا، كان يكفى أن تقول لنا هذا منذ البداية إن كنت مصرّا أن تقول لنا من أنت؟ بدلا من مئات الصفحات التي صدّعتنا بها.

صحيح. اكتشفت ذلك أنا نفسى وأنا أعيد قراءة هذا"الموجز"،

ثم إن مئات الصفحات تلك لم تُضفِ شيئا في المناطق الحرجة.

أين البيت؟ أين الجنس؟ أين الشك؟

ثم أين الفكر الذى خرج من هذا البنى آدم؟، وهل له علاقة بما هو؟ بمن هو؟

إذا كانت كل المناطق الأولى "المأينَنَة" حالا (أين - أين - أين.) هي مناطق محظورة بدرجة أو بأخرى في مجتمعنا هذا، في زمننا هذا، فإن المنطقة الأخيرة ينبغي أن تتزع انتزاعا خارج منطقة الحظر. ذلك أنها تتعلق بمسألة أساسية من مسائل المنهج.

المنهج الذي أتبعه كما أشرت سابقا، (وهو منهج تمتد آفاقه إلى الأدب والفن والعلم على حد سواء) هو المنهج الفينومينولوجي، حيث الباحث هو أداة البحث وفي نفس الوقت هو جزء لا يتجزأ من ظاهرة البحث. هذا المنهج ليس هو التأمل الذاتي بحال، بل لعله عكسه. التأمل الذاتي تتشق فيه الذات إلى مُلاحِظ ومُلاحَظ، لكن هذا المنهج المسمى الفينومينولوجي هو حضور يجمع الذات في تجلياتها المتضمّنة في توجهها الضام مع الموضوع في آن،

من هنا فإن التعرف على أداة البحث (التي هي أنا في هذا المقام) هو جزء من التعرف على ما هية البحث، وحين ينتهي مسار البحث في لحظة بذاته إلى منظومة فروض، ومن ثمّ معالم نظرية، يصبح التعرّف على مُنتجها أهم و أولى.

السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: إلى أى مدى أثرت، وتؤثر، السيرة الذاتية فى مسار فكر المفكر؟ وهل هذا التأثير يقلل من مصداقية وموضوعية ناتج فكره، أو أنه يضيف بعدد واجب الاعتبار فى تقييم هذا الفكر، وقد يزيده موضوعية؟

معظم الذى ن أضافوا ما يستأهل تكلموا عن سيرتهم، وأكثر منهم فحصوا هذه السيرة في علاقتها بإنجازاتهم، ومن خلاها. يصدق هذا المدخل أكثر إذا كان موضوع هذا الإنجاز هو ماهية الإنسان، ومصيره.

من هذا المنطلق أضع هذا الفرض الذي يقول:

"إن السيرة الذاتية تنضح على مسار الفكر أيا كانت مجالاته، سواء في انتقاء موضوعه، أم في توجّه تنظيمه، أو في وعود استخدامه".

تحدیدا فی مجال الطب النفسی یمکن أن نعرف من شخصیة سیجموند فروید وتاریخ حیاته وحیاة عائلته، بل ومن دینه وتدینه (و"لا تدینه")، ما نحَی به هذا المنحی، مقارنة - مثلا -بكارل جوستاف یونج، الذی یسری علیه نفس المبدأ، لیختلف المسار، وقس علی ذلك.

أشرت في بداية هذا الفصل إلى شكّى في دوافع تنظير "فــــــــر تورى" في مسألة الفصام والفيروس، وكذا في دوافع تنظير الزميل الأستاذ (في غير الطب النفسي) وتفسيره كل الأمراض النفسية والعقلية تفسيرا فيروسيا قريبا من فكر تورى، وإن كان أكثر تعميما. الأول كانت أخته فصامية، والثاني كان أخوه فصامي. فلماذا وأنا عائلتي هكذا وأكثر من هكذا لم أجد مهربا مثلهما أختبئ فيه بعيدا عن هذه الجينات المتهمة بالإغارة على سلامة العقل وتوازن الذات؟ لماذا لم أنتقى من بين نظريات الإمراض وأسباب الأمراض النفسية ما يبرّئ جيناتي أنا الآخر باعتبار أن كل مرضى عائلتي هؤلاء تعرضوا لهذا لفيروسات قليلة الحياء، أو هذا التلوث الكيميائي الداخلي أوالخارجي، أما أنا فلم أتعرض لهذا أوذاك ولهذا أنا تمام التمام؟ ألم يكن هذا أسهل؟

لماذا ذهبت إلى الناحية الأخرى / وهل ثمة علاقة بين ما ذهبت اليه في تنظيري الخاص بكل هذا الذي عرفته عن عائلتي صغيرا وكبيرا؟ طالبا ومتخصصا؟

حين تخصصت، وشاع صيتى بين الناس، بما فى ذلك أسرتى الكبيرة، أخذ الكثير منهم يترددون على طالبين المشورة أو العلاج، فأكتشف مزيدا من تجليات المرض العقلى والنفسى بكل أنواعه دون استثناء، وبدرجات جسيمة فعلا، فى أقربائى خاصة، وفى نفس الوقت أكتشف ما يتميّز به السالمون منهم من تفرد وعناد وقدرة خاصة على إعادة النظر والتجديد.

منذ ما يقرب من خمس سنوات مات لى قريب وذهبت أؤدى واجب العزاء، وقليلا ما أفعل، وكان دوّارنا مقابل بيت ابن عم لأبى وقد قارب الثمانين، ويعتبر كبير العائلة وهو فلاح، وشيخ، ونائب، لكنّه لم يكمل تعليمه، وإن كان واسع الاطلاع كثير القراءة. وأيضا كثير التدين عميق الإيمان. ثم إنه كان قد أصيب بما أقعده فى داره فلم يعد يقدر حتى أن يعبر الشارع إلى الدوار. ذهبت أعوده، وأعزىه، وأقبّل يده، وراح المقرئ يقرأ القرآن فى الدوّار. وكان يتلو الآية التى يقول فيها سبحانه وتعالى". وإذ

قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة"، وإذا بابن عمّى الفلاح هذا يقول لى، وهو يحاول أن يكتم ألمه مما أصاب دورة ساقيه الدموية، وهو يعرف أن لقاءه بربه – بدوره – قد اقترب جدا، قال لى بطيبة وتلقائىة: "يعنى بقى هوه كان ناويلها"، ولم أعرف عمّ يتحدث، فاستفسرت، فقال: " ربنا سبحانه وتعالى كان ناوى ينزل سيدنا آدم الأرض أهه من الأول". وفهمت، وتدرّج الحديث بيننا كأعلى ما يكون التفكير النقدى والإبداع والتفهم والحوار والاستغفار وتحمّل الغموض، وكنت أيامها قد بدأ انشغالى برصد ما يسمّى التفكير النقدى الإبداعى عند الشخص العادى.

أحكى هذه الحكاية كعيّنة مما رحت أرصده في عائلتي من مرض على ناحية، وإبداع على ناحية أخرى، ويبدو أن هذا البحث المتوازن قد شجّعنى على التمادي في رصد كل صور المرض (والإبداع) في فروع الأسرة الأبعد. فلم يعد يقتصر التقصيّي على أو لاد العمومة الأشقاء وغير الأشقاء، بل امتد لأقارب الدرجة الرابعة وما بعدها.

ربّما لهذا، تبتيت عدة أفكار تفسر لى ما أحمل من جينات من جهة، وأيضا تسمح لى بمساحة أكبر فى علاج مرضاى من جهة أخرى. ثم إنى قمت باقتراح عدة رسائل فى الماجستير والدكتوراه، أشرفت عليها لبحث الظاهرة. كان من أهمها الرسالة التى أشرفت عليها وقام بها المرحوم الأستاذ الدكتور أسامة الشربيني عن تواتر الإبداع في عائلات الفصاميين خاصة. كان أ.د. أسامة شديد الحماس فوّار العاطفة، وحضرهذا وذاك فى بحثه بشكل ما حتى أنى وجدت نتائجه تتجاوز حتى فروضى، بل إن بعض المبدعين الذين اكتشف قرابتهم الحميمة لبعض مرضى العينة كانوا من الشهرة والريادة بحيث لا يمكن (ولم يمكن) ذكر أسمائهم تحديدا فى نتائج البحث التزاما بأخلاقيات البحث.

ترتب على كل ذلك ظهور هذا الفرض الذى ما زلت أعتبره شديد الارتباط بسيرتى الذاتية، وموقفى الشخصى الاستطلاعى حتى ممن لم يلجأ لمشورتى، أصبحت أتحرك مع مرضاى فى مساحة أكبر من التفاؤل والحيطة معا، فكأنى أواجه مع كل مريض مسئولية ناتج تفككه، إما لإعادة تنظيم أرقى، وإما لمزيد من التناثر والتفكك، وأصبحت أمارس أنا ومن يعمل معى من الزملاء ومن يدرس على — نمارس المهنة باعتبار أننا نواكب مرضانا، خاصة فى أزمات مفترق الطرق:

إما الابداع أو الجنون.

فمن تمادى فى طريق التناثر نحاول أن نلمَّه لنرجع به إلى مفترق الطرق، ثم يا تُرى. ومن هو مبتدئ فى طريق المرض واحتمال الإبداع نحاول أن نعيد توجيه مساره إلى الناحية الأخرى.

رحنا نتعرف على مرضانا ليس من لافتة تشخيصية نصيم هُم م بها دوننا، ولكن من خلال النظر في زخم طاقة الحياة (والإبداع)، ودورية نمطها وتنظيم إيقاعها، نستزيد من المعلومات التي يمكن أن

تشير إلى نوع الإبداع الممكن، أو نوع المرض المتربص، نحصل على ذلك ليس فقط من المريض، أو عن المريض، أو عن المريض. عن المريض. بل من، وعند كل من يمكن أن يزودنا بما يعيننا من الأقارب والمعارف.

وليت الأمر اقتصر على ذلك بالنسبة لى، لأننى اعتبرت نفسى مسئولا عن أولادى ليس فقط فى تعليمهم والوقوف بجوارهم حتى يستقلوا ويتثقفوا، ولكن أىضا مسئول عن محاولة الحفاظ على حسن توجيه طاقتهم الحيوية (الحاملة لبذور كلٍّ من المرض والإبداع) على اعتبار أن البديل المرضى متربص بهم طول الوقت.. فما دمت أنا الذى نقلت اليهم هذه الجينات القلقة المليئة بزخم الحركة، فلا بد أن أتحمل إكمال مسئوليتى بإعطائهم فرصة حقيقية للاستفادة مما يحملون فى اتجاه النفرد فإعادة التشكيل،

لست متأكدا طبعا إن كنت نجحت أم لا .

وبالنسبة لمسار فكرى التنظيرى، هدانى النظر فى نفسى وفى جينات عائلتى (ومن ثم، مرضاى، ومن حولى) أن يغلب على انتقاءاتى التفسيرية والعلاجية ما يتفق مع فروضى ورؤيتى من مدارس متاحة حالا وتاريخا.

اتفقت مع، واتفق معى، وأخذت من، مننجر Meninger فكرة المفهوم التوحيدى للمرض النفسى، بمعنى أن أصل كل الأمراض النفسية واحد لكن تجلياتها تختلف حسب الطروف والتفاعلات. والزوجة والسن والمرحلة. ألم تتجلى كل أنواع الأمراض النفسية في عائلتي على اختلاف درجات القرابة؟

اتفقت مع، واتفق معى، وأخذت من، "هنرى إى" علاقة المرض النفسى بالصرع، ألم أشاهد وأنا بعد في التاسعة ابنة عمى وهي تكسر الحوض وتغرق في دمها، وشقيقتها تصاب بالمرض الدورى ذي العلاقة الوثيقة بالصرع،

ثم زاوجت بين الاستعداد الوراثى وبين مدرسة العلاقة بالموضوع: لأرجع جذور العلاقة بالموضوع اللي مسارتطور كل عائلة وكل فرد، ذلك المسار الذى تحمله جيناتنا من قديم، وليس لمجرد علاقة الرضيع بأمه مع تجاوز جذور هذه العلاقة الجينية.

وأخيرا والفت بين الإيقاع الحيوى الذى يميز دورات الحياة التى عشتها فى علاقة مباشرة مع دورات الليل والنهار، والزرع والفصول، وبين دورات المرض، وحتى دورات النكسة، ودورات التقدم فى العلاج.بل ودورات العبادة.

ولعل هذا الميل الدورى للإعادة فالبسط من جديد، هو المسئول عن نشاطى الذى تَقعْلن أكثر وأطول في دوراتي الحركية الخاصة ما بين الحل والترحال، ما بين الحنين إلى الركن والإقدام على المجهول،

```
ما بين مهنة الفلاح ومهنة البحار اللتان اخترتهما معا (انظر الترحال الثاني)، فضلا عن تعميق برنامج الذهاب والعودة الذي ظهر في كل هذا العمل من البداية للنهاية.
```

. . . . .

وتهرب بذرة

إلى جوف أرض جديدة،

لتكمن في الكهف بضع سنين قرونا،

يقولون خمسة، ستة، سبعة

وكلبت أمين .

. . . . . .

وذات صباح

تمطى الجنينُ، أزاح ظلامَ الهروب الجبان،

ونادى الوليدُ العنيدُ على الشمس: هيا ابتعيني،

نهار ً جديد .

هذا بعض ما صورته مما جاء في قصيدة دورة عباد الشمس وأهل الكهف، وهي جزء تجلّي شعرا أثناء تنظيري للسيكوباتولوجي سنة ١٩٧٩ مدخلا إلى النظرية الإيقاعية التطورية.

وفى قصيدة انهاية دورة افى نفس العمل جاء ما يلى:

أخطُّ على صفحتى الآفِلَــة:

نهاية دوْرَةْ،

وأصعد ذي المرة العاشرة،

وبعد المائة .

...

وأسبح في ضوء يأسى وحيدا

لأمسك خيطا جديدا،

وأمضى عنيداً عنيدا.

وحيدا عنيداً،

عنيدأ وحيدا

أخطُّ على الدرب سر الوجود .

#### ۲۸ يوليو ۲۰۰۰

أقلب في كتاب "دراسة في علم السيكوبا تولوجي " جميعه، ذلك الكتاب الذي هو شرح لديوان "سراللعبة"، الذي اقتطفت منه هذا الكلام، وأحاول أن أميّز بين ما وصلني من مرضاي وعائلاتهم وحواراتهم ومسيراتهم وشفائهم وتدهورهم، وما وصلني من أنباء وأمراض وإبداع وواقع عائلتي، وما وصلني من سيرتي، فأجد ما يبرر ما ذهبت إليه من فروض تربط بين هذا النوع من النشاط "العلمي" خاصة وبين ما هو سيرة ذاتية.

وأرفض كل المناهج التي تسطح الوجود البشري إلى ما ليس هو .

كما أحذر نفسى من التمادى .

# الفصل الثانى ( الفصل السابع عشر: من الترحالات الثلاثة ) ...الجوع!

من كُثر ما انا عطشان باخاف أشرب كده من غير حساب

لكن كمان:

مش قادر أقول لأه وانا نفسى في ندْعِة مَيّه من بحر الحنان!

يا هلترى:

أحسن أموت من العطش؟

ولاً أموت من الغرق ؟!

وجدت ما يلى مكتوبا بالحرف الواحد في بعض الأوراق. إياها:

باب اللوق ١٤ أكتوبر سنة ١٩٧٦

# قال لى بكل ثقة ووضوح:

أنت لا تصلح أن تعالجني، حولني إلى أحد تلاميذك أو حوارييك حتى أجد مساحة أتحرك فيها.

احترمتُه، وسألته - باستعباط - مزيدا من الإيضاح، فلم يتردد قال:

إن دائرة رؤيتك تغمرنى تماما حتى أصبح داخلها، فكيف نتحاور، إننى أريد واحدا"ما زال يبحث"، فتتداخل دائرتانا في منطقة ما، ونظل مجهولين لبعضنا البعض في منطقة أخرى، ومن خلال الحركة، والظلال، والمحاولة، يمكن أن يحدث ما يفيد.

وافقت على الفور دون التمادى فى الاستفسار والنقاش، فقد خفت أن أنكشف أكثر، أو أن تمتد رؤيته هو الآخر لتعيقه حتى عن العلاج. هو مُخرج مسرحى (كان مساعد مخرج انذاك) شديد الذكاء، والفن، والإبداع، والمرض.

رحت أسأل نفسى بعدها: ثم ماذا، إذا كانت رويتى (الحقيقية أو المزعومة) قد ضيّقت على الخناق في علاقاتي العادية، فهل يمتد هذا أيضا إلى مجال مهنتى؟

هل رؤيتى هذه صارت خطيرة أو خطيئة، لى ولهم، عليهم وعلى". حتى تصبح عائقا عن الممارسة العادية للعمى الجميل.

حين نقدت مجموعة منال القاضى "يحدث أحيانا" عنونت دراستى النقدية بأن أضفت "أن نرى" فأصبح العنوان "يحدث أحيانا: أن نرى"،

لكن المشكلة التى طرحها هذا الصديق تظهر حين تختفى"أحيانا" هذه ليحل محلها"غالبا"، لأنه يستحيل أن يحل محلها"دائما ."

يارب سترك. كيف أضبط جرعة الرؤية؟ كيف أحدّ منها؟ كيف أختبرها؟

وجدت أيضا ما يلى: الطائف

#### ١٥ يوليو سنة ١٩٨٠

لست أذكر من من الساسة (قبل الثورة طبعا) الذى سئل عن إشاعة تكليفه بتأليف الوزارة فنفى ذلك، لكنه أردف قائلا" لو عُرضت على أقبلها"، ذلك أنه سرت إشاعة أننى أرفض الذهاب فى أى مهمة مهنية إلى السعودية (أو دول الخليج عامة)، وبالتالى لم أذهب هناك عمليا - لأى غرض علاجى مهنى خلال أكثر من أربعين سنة، مع أننى - مثل ذلك السياسى القديم - كنت أقول لنفسى بين الحين والحين أنها"لو عرضت على أقبلها"، لكننى فى نفس الوقت كنت سعيدا جدا بهذه الإشاعة التى حالت دون أن "تعرض على" من حيث المبدأ. كنت أدعو الله أن يصدقوها أكثر فأكثر حتى أصدقها أنا بدورى، حتى لا أتعرض لامتحان الرفض الذى لم أقرره بشكل حاسم ونهائى.

هذه المقدمة ضرورية لتفسير تواجدى فى الطائف فى هذا التاريخ، فقد كان ذلك إسهاما فى برنامج تدريبى لأطباء مستشفى شهار للأمراض العقليلة بالطائف، لهذا كان الوقت متسعا تماما للكتابة وإعادة النظر.

بعد ساعة أو ساعتين ألقى فيهما محاضرتي أخلو لقلمي، وهمي، وفكري،

بلغنى اليوم (١٥ يوليو سنة ١٩٨٠) هاتفيا من القاهرة أن محمد إبنى قد حصل على تقدير جيد جدا فى كلية الأداب، وأنه أوّل دفعته رغم التحاقه بهذا القسم بعد بدء العام الدراسى فى هذه الكلية التى لا أحبها، ولا هو.

كما بلغنى أنه فرح جدا بهذاالتفوق الدال، بعد الصعوبات التى عشتها معه فى أزمة الثانوية العامة. كنت قد تعجّبت من درجة الرياضة التى حصل عليها فى الثانوية العامة. كانت أقل من ثلث الدرجة النهائية، أى فوق درجة النجاح ببضعة درجات، وحين سألته بعد أن هدأت العاصفة، اعترف لى أنه كان يريد أن يحل المسألة"بطريقتِه الخاصة"، وأنه رفض - أولم يستطع - أن يتبع القواعد المتعارف عليها، وأنه نجح فى ذلك أحيانا أثناء استعداده لهذا الامتحان، لكن فى الامتحان لم يسعفه الوقت.

حين أبلغتنى أمه نبأ تفوقه وأنا فى الطائف تصورت أن هذا سوف يفرحنى بدورى - فى غربتى، وأنه سيعيد لى حسن ظنى بابنى هذا وهو الأكبر والأقرب بشكل ما، ولا أنكر أننى فرحت، لكننى لم أفرح للدرجات أو الترتيب بقدر ما فرحت أنه استطاع أن يرى ما تحققه قدرته لو أنه أراد.

لكننى عدت أقلب فى ذاكرتى فوجدت أن صعوبته ليست فقط فى ما ورثه عنى وعن والدى وعن عمّه من أنه "يحب يعمل مدق والناس تمشى عليه" لا أن يسير "على المددق اللى الناس ماشية عليه"، وإنما تمتد صعوبته إلى هذا النضج (الدّهْنِي) المبكر الذى أعتبر نفسى مسئولا عنه بشكل أو بآخر، فهو يفهم أعمق لدرجة أنه يفهمنى، صحيح أنه يخاف من هذا الفهم، لكنه يقدم عليه، وهو يطلق من خلال رؤيته الصائبة أحكاما وآراء أشفقت عليه منها. ليس هكذا باكرا هكذا!!

حرّك نبأ تفوقه كل ذلك في نفسي.

قلت فى الفصل السابق أن حاجتى للأب باستمرار ربما هى التى جعلتنى أتخذ من أبنائى -آباءً- بصفقة سرية. يبدو أن محمد ابنى قد دفع ثمن هذا الاحتياج مبكرا. هو أول أو لادى وأكثر هم عنادا، وطيبة. رحت أعترف له وكأنى أعتذر، وإن كنت قد عثمته ألا يعتذر، رحت أعترف له وأنا أمارس قدرا من "المكاشفة": أعترف أبوح:

إنسانٌ أعزلْ

وقف يصارع كلَّ الأحلام، الأوهام، وعودَ السعد.

كلَّ الأديان المَاأنزَلَ ربى منها شيئا.

كلَّ الأشياء المفهومة، والمضغومة، والمنغومة.

```
. . . . . . . .
```

هل أصرخ صرختِيَ الكبرى؟

هل تسمعُنِي ولدي؟

هل تعر فني من خلف الأقنعة السبعة:

. . . . . . .

تحملُ عنى ولدى عجزى؟ وأنا الأقورَى؟

. . . . . . . . .

لا. ولدى..

الدينا سبت فتهمل

يأتيك الأحدُ الإثنين الجمعة.

تُنضجكَ البسمة والحيرة والدمعة.

لا تتعجل ظهرك صبيحا قبل الشمس

. . . . . . . . . . . . . . . .

أرجو صنحبتك لنفسى.

غاصت خُطواتي في ثقل الوهم الهَمْ.

والواقعُ أوْهَمْ.

......

الخوف شرائحُ مصقولةً.

تطفئ و هج الحركة.

تقصيمُ نصفَ الزّندِ، وعُنْق الرُّسغ، وظفِرْ لسان يتكور.

.....

سَلمتُكَ سيفَك قبل العدّة.

أشهدتك سرًى من قهر الوحدة

......

وأمَرُ المر أحبة عيني أولادي:

أن تعرف ما لا تقدر تكتمه،

لكنْ تكثُّمُه.

أن تُخرجَ قولاً لم يخطر في بالك .

تحسّبُه أنت

تنطلق تدافع . تتحدّث بلسان غير لسانك، والآخر مينت صخر أجوف.

. . . . . . . . . . . . . .

فاعذر نبي ولدي أتضبّور جوعاً متّهما بالبطنه.

ركن المقطم. أعلى القاهرة ١٤ يوليو سنة ٢٠٠٠

# عشرون عاما مضت على هذا الاعتراف.

أليس هذا الكلام أولى أن يكون هو السيرة الذاتية، أراجع الآن بعض فقرات هذا الاعتراف وأحاول أن أضعه في سياق هذا العمل، فأجده يُظهر ما ذهبت إليه من أن السيرة تتجلّى أكثر حيث لا يكون الحديث عن السيرة. هذه الصورة التي يرسمها هذا الاعتراف تجزم بأن من يلبس هذه الأقنعة السبعة قد يحتاج إلى سبعة كتب من السيرة قبل أن يعلن من هو، سبعة كتب ليست متتالية.

إذا كانت الظلمات قد وصفت بأنها بعضها فوق بعض، فالحاجة هنا إلى نور كاشف طبقة تلو طبقة قبل أن نقول من هو هذا الذي يكمن وراء كل هذه الأقنعة.

بعض ما كتب محمد يحيى الرخاوي في الإنسان والتطور. العدد الأول السنة الثالثة يناير ١٩٨٢.

يغامر كاتب هذا المقال بالاقتراب من طبيعة المعرفة بتصورنسق مسبق، قابل للجدل والتطور، ويسهم في قضية المعرفة باجتهاد متواضع، وهو يشعر بمخاطرها إلى حد الجنون، وبروعتها إلى حد النبوة.

هذه هى الكلمة التى صدّر بها هذا الطالب فى السنة الثالثة كلية الآداب مغامرة طرح فرض لكيفية التآلف بين المنظومة المعرفية الفطرية والمنظومة المعلوماتية المتاحة، ولا مجال لتفصيل ما جاء بهذه المداخلة، المهم بالنسبة لى، بعد عقدين من الزمن، وأنا أراجع نفسى وأراجع علاقتى بهذا الشاب، إبني، هومحاولة الاجابة عن هذا التساؤل:

إلى أى مدى تدخل احتياجي للاعتماد عليه في انطلاقة استقلاله؟

أعرف جوعى للرؤية، (أن يرانى أحدهم بحق) وحاجتى للاعتماد على أب قادر، كما أعرف -مثلما ذكرت فأكرر - من خلال مهنتى كيف يستعمل معظم الآباء أبناءهم آباءً حاليين أو واعدين، وأنهم يعدونهم إعدادا لهذا الغرض تحديدا. فهل وقعت - شخصيا - في هذا المحظور؟

حتى لو كنت وقعت في ه فأنا متمسك به، لأن التخلص منه لا يأتى لا بإنكاره، ولا بادعاء الاعتذار عنه، لا يخلص الأب من اعتماده على ابنه إلا أن يواصل نموه هو هنا والآن، ولا يمكن لأحد أن يواصل نموه وحده، أعرف جوعى إليه، إليها، إليهم، رغم ظاهر الاستغناء وكثرة المحيطين، ألم أقل لابنى حالا (ومنذ

عشرين عاما)"فاعذرنى ولدى أتضور جوعاً متّهما بالبطنه". ألم أقل": تحمل عنى ولدى عجزى؟ وأنا الأقوى؟"، ألم أعترف مباشرة أننى:"أرجو صمحبتك لنفسى"؟

لوأننى كنت أكتب سيرتى الذاتية وقت أن كتبت هذا (١٥ يوليو ١٩٨٠) هل كانت الاعترافات ستكون بهذا الوضوح والمباشرة؟ هل يمكن أن تُكتب سيرة من غير أن يكشف صاحبها عن جوعه ووحدته، وأثر ذلك عليه وعلى من حوله، هنا والآن، وليس في الكتاب أو في الحضانة أو في حديقة الأورمان؟

فى أوائل السبعينات سألنى زائر أجنبى جاء يزورنى فى المستشفى الخاص بى عن مصدر الرعاية والدعم النفسى الذى يُمكّننى من أن أواصل بدورى رعاية العاملين معى، والمرضى، والطلبة، والمتدربين، سألنى هذا السؤال حين عرف أن زوجتى من ضمن هؤلاء، الذين يعملون معى فأشرف عليهم وأدعهم. ولم أعرف الجواب، وحين ابتسم إشفاقا أو تحذيرا احترمته وتعتمت منه.

إن مجرد الكشف عن الأقنعة لا يعنى التخلص منها.

فى أكثر من موقع من التجربة التى لم - ولن - أذكرها مباشرة فى كل هذا الحكى عشت مواجهة جُوعِى إلى الرؤية والحنان والدعم والاعتماد. عشت كل ذلك بحذر واع، فحال فرط الرؤية دون سلاسة الأخذ الوارد.

كنت منتبها إلى تصور هم أننى الأقوى، وأننى الأقدر، وأنّ على - إذن - أن أساعدهم على "النمو" حتى يشتد عودهم، ثم أنمو بدورى، معتمدا على حصاد ما زرعت، وكنت أشك طول الوقت في معنى وجدوى "لعبة التأجيل."

بقى كده؟ !! بكره؟!

ما هو بكره له بعد بكره! فيه إيه بُكره؟

جبكره حانسمح لك تتكلم، بكره حانسمح لك تتألم.

بكره حتجنى ثمرة كدّك. لمّا نِكبر ْ نبقى قدّك.

- وانا مالى قد وما لى حد. خايف لثكون الحارة سد.

والصبر مرار .

وانا مش رافض أشرب كاسه،

على شرط يكون للكاس دا قرار .

واستحمل طول الليل وحدى،

على شرط الليل بيجى بعده نهار ،

والصَّحرا بنزرع فيها الصبر: تطرح حرمان،

نسقيه من طولة البال،

وبنحدي كلام ونقول موال:

جمل المحامِلْ برك،

شِمْتِتْ لْعَادى فيه."

. . . . . . . . . . .

وشهور وسنين وانا باستتى

شلتها على قرنى وباتمتى

....

هذا المقلب الأبوى الذي أخذته هو أسلوب متكرر في مجتمعنا. ثمنه باهظ.

نصنع صنما، وننسى ضعفه واحتياجه، وحين يتأكد أنه لن يحصل على حقه البسيط فى الأخذ البسيط يتمادى فى التّصنّم. فالتأهليه.

كأنه يعاقب نفسه ومَنْ صنعوه في آن.

شعرت أن هذا "الميكانزم" هو بمثابة "ركلة إلى أعلى. "

لعبة يحذقها المصريون منذ الفراعنة، تنفخ في القائد أو المسئول حتى تُفرَ عِنه، فيصدّق، فتعتمد عليه وأنت تمارس العدوان السلبي عقابا له أن صدّقك وتَفرَ عن. هو لا يجد من يحاوره أو يصده، ولا يلاحظ أنه حُرمَ من محَاور.

يتمادى حتى يهلك،

تابعتُ السادات وهو يقع في هذه الورطة بغباء لا يتفق مع تاريخه الشديد الذكاء والمناورة.

كثيرا ما تبدو هذه اللعبة للأب الجائع أنها مسألة مؤقتة، وأن"الأولاد بمجرد أن يكبروا" سوف يستقلون فيسترد هو حريّته، لكن كما بيّنت في المقتطف السابق مباشرة، فإن هذا التأجيل عادة ما يستمر دون أي ضمان لنقلةٍ أو تبادل أدوار.

۲۰ سبتمبر ۱۹۹۳

عشت هذه الخبرة المُعَادة مرات بلا حصر: خبرة الأمل، فالجوع، فالوعد، فالإحباط.

كنت أحسب أنها نتيجة همود الآخر، أو كذبه، أو ضعفه، أو تخليه، أو غُلبه، وليست منى، وإذا بى أكتشف أن الجريمة لها فاعلان - على الأقل، وأنى مسئول بقدر مسئولية الذي ادّعي أنه تخلّى،

هذه الرؤىة لم تكن جاهزة باستمرار، فوقعت في لوم الغير وتشويههم.

كأن الجوع حين يشتد يغلق الأبواب، وينكر كل ما لاح ويلوح من ود حقيقى،

اكتشفت مثل هذا التعميم الأسود في ورقة مهجورة،

كل يومٍ كانَ وعَدا. كل وعدٍ كانَ حُلما. كل حلم كان وهما.

كل و هم كان يغرى بالتمادي في التمادِي

-۲-

فَتُر الوعيُ تقاطر . قطراتٍ، قطراتٍ قطرات، مثل وقع الماء في حوضٍ لزج، جلدة الصنبور فيهِ تالفه.

\_٣\_

غابت الشمس ولما تشرق لم تصل أبداً إلى كبد السماءُ. يرقص العقرب في كل اتجاه: وكأنّا قد أردْنا غير ما صرِنا إليه.

- ž -

هرب الوعى تسحّبْ. بين ثنيات السراب. يُمطرُ الغيم ظلاما كالرماد. ليس ذراً في العيون. بل نذيراً.. أنه: "مات الضياء"

\_0\_

لم نقل حتى "وداعاً" لم يكن أصلاً لقاءً وافترقنا وكأنّا ما بدأنا، لنعيدَ الدورَ باسمٍ مستعار. بصراحة، حين عثرت على هذا الكلام كدت أنكر أننى أنا الذى كتبته، صورت لنفسى أنه من بعض القصائد التي تصل للنشر في مجلة الإنسان والتطور، وأنى اعتبرتها غير صالحة للنشر فنحيتها

لم أستطع أن أتمادى فى الهرب. هذا خط يدى، هذا الكلام كان بخط يدى وليس على الحاسوب، ذكرت مرارا أن الوعى بالحال لا يعنى اجتياز المأزق.

حين خاطبت ابني في تلك القصيدة (سنة ١٩٨٠) كنت شديد الوعي بأقنعتي السبعة:

وأنا أتكلم مثل الساده.

وأنا أمشى بينهمو كالعاده.

وأنا أدهش وكأني لا أعلمْ.

وأنا أقْتى وكأنى أعلم.

وأنا أضحك وكأني أفرح.

وأنا أحسب وكأنى أجمع.

وأنا أرنو وكأني أسمع.

أخطو مغلولا فوق الأرض القبر الأمل الواقع.

تنغرس بقلبي أشواكه. أدمى. أتمرغ بترابه .

لا يسكت نزفى. لا أهرب.

لم ينفعنى هذا الوعى الحاد في أن أتخلى عن أقنعتى أو أن أطمئن لعدم حاجتى إلى بعضها. استمرت المواجهة دون أن يشعر أحد،

أتذكر ما أدهشنى مما عثرت عليه فى الورقة الممزقة، "هذا جناه أبى على، وقد جنيت على الجميع"، فأتساءل: أى جناية على الجميع تلك التي جنيتُها؟

من بين الجنايات المحتملة هو ما ترتب عن آثار هذا التمادى في لعبة الجوع بمضاعفاتها عليهم، إلا أن هذه الجناية نفسها كان لها الفضل في هدايتي إلى مصدر الرّي النقى. ذلك الري الذي يجدد الجوع فيقلبه سعيا. هو لا يطفئه ليعود استجداء.

الجوع حضور يتجدد

لم يُحْلق الجوع لكى نتخلص منه، ولكن لكى يوقظنا إلى حاجتنا فنتجدد به، (أحسب أن هذا الوضوح كان في خلفية نقدى لرواية إدوار الخراط في"يقين العطش".

۱۹۷۳ يونيو ۱۹۷۳

كثير من الصور التى تشكلت فى محاولتى سبر أغوار النفس وقراءة عيون البشر، كانت نابعة من حدسى لماهية حضور أفراد"مجموعة المواجهة"، أكتشف الآن أنها كانت تعرى موقفى أكثر.

كانت إحدى الصديقات، إنجليزية الأصل، متزوجة من صديق رائع جدا، مبدع جدا، طيب جدا، وأشياء أخرى (جدا أيضا، وغيرذلك). لم يكونا من"مجموعة المواجهة" التي أشرت إليها من قبل والتي هي عصية عن التسجيل، اكتشفت أن هذه الخبرة بوجه خاص تحتاج زمنا آخر، وأدوات أخرى، (مع أن ملامحها ظهرت بشكل أو بآخر في الجزء الثاني من روايتي "المشي على الصراط"، باسم: مدرسة العراة). أقول إن هذه الصديقة كانت تمارس دورا رائعا لم أفهمه أبدا أو قل لم أقبله، أو لعلني خفت منه جدا، كانت فيضا من الحب والحنان غير المشروط، وكما تحقظت سابقا ضد سوء فهم، وسوء استخدام "براءة الأطفال"، وكما لم أستدرج أبدا إلى صداقة صفقاتية بحتة، (أشرت إلى ذلك وسأعود إليه)، وكما لم أفهم ولم أمارس ـ إلا استثناء عابرا ـ ذلك المسمّى "الغرام" بمعناه الشائع، فإني وقفت أمام هذه الصديقة التي تفيض بكل هذا الفيض من الحب والحنان بلا شروط، مُعْجبا، ثم طالبا في السر، ثم متحفظا، ثم رافضا، ثم حَذِرا، ثم متألما،

صغت هذه الخبرة في وصف إحدى العيون في ديواني أغوار النفس. صغتها في تشكيل قد لا يصل إلا لفلاح مثلى، ففيه حديث عن الأرض الشراقي التي يشققها الجفاف، وعن الشادوف آلة الري التي لم يعد يراها أحد حتى في الأفلام، وعن العزيق، وعن الحرث. تلك الفِلاحة القديمة بالسرعة البطيئة المليئة بما ملأني.

بدأت هذا التشكيل ناظرا في عينيها (في خيالي) منبهرا بكل هذا الفيض من الحب والحنان والعطاء دون تمييز، بدأت ذلك التشكيل الذي أسميته"الترعة سابت في الغيطان"، بطرح ما وصلني لأول وهلة من هذا الموقف:

والنظره دی رڅرکه عجب.

ماباشوفشي فيها إلاشيء كما الحنان.

لا له شروط ولا سبَبْ.

وللأمانة، ورغم قرّ الجفاف، فقد كان دورى ملاحِظا مثل عامل الرى الذى كان يسير على جسر ترعة "الطويل" في بلدنا إذا جاء "الدور" حتى يُبْلغ مفتش الرى إذا زادت المياه حتى فاضت من الجسر هنا أو هناك.

أذكر أنه حين سأل أحدنا هذه السيدة الفاضلة عمّا إذا كان في مقدورها أن تغمر جفافي أنا أيضا ببعض هذا الفيض، كانت من الطيبة والرؤية والأمانة أنها تحقظت، وشكّت، بل وخافت، لا أعرف لماذا خافت. أرجّح أنه كانت على حق.

وأقول لنفسى يا ترى:

هو"ا حنان الدنيا كله اتجمّع الليله هنا ؟

عمال بيغمرنا كده من غير حساب

كما ترعه سابت في الغيطان،

إللى بطونها اتشققت.

صيغة الجمع هذه"ي عمرنا" لم تشملني على الرغم من وجودى خلال هذه التجربة في ملقف" كل شيء. الشهادة لله: كان عطاؤها سهلا طيبا لم أفهمه أبدا.

حين عشت لاحقا مواجهة زعم ابن حزم أن الحب يمكن أن يأتى سهلا، لم أوافقه، تصورت أن ما يجئ سهلا يذهب سهلا" كيف تزعم يابن حزم أن حب السهل سهلا، مثلما يأتى يعود؟" (أنظر بعد)، وقد وصفت هذه السهولة التى تراءت لى فى عطاء هذه الإنجليزية الفاضلة مثل الرى"بالراحة" فى بلدنا، وهو التعبير الذى يُستعمل لمن لا تحتاج أرضه لآلة ترفع إليها الماء لوجودها فى مستوى أدنى من مستوى الترعة، تصله المياه بمجرد إزالة سد فتحة التوصيل إليها:

والميه بالراحه بتطفي في "الشراقي"

منْ دونْ ولا ساقيه تنوح.

ولا قادوس ولا شادوف.

وحتى لا أتسرّع، ومع فرحتى باحتمال الرى مهما تمادى تشققى، رحت أعترف بقدرة هذا العطاء على أن يروى العطاشى، والحيارى، من كل لون وشكل:

المية تغمر والحنان بيبشبش القلب الحزين،

والقلب إللي مالوش حبيب،

والقلب إللي منن عَمَايْل الناس بقى حتة خشب،

والقلب إللى اتمهمطت دقاته أصبح مثل كوره من الشراب،

تضربها رجلين العيال طول النهار

وانْ جتْ على أزاز ام هاشم يبقى يوم أزرق وطين

يالكوره تتشرمط يا إما ان العيال يتفركشوا

حتى إذا ازاز "ام هاشم" ما اتكسرش

مش صحت"الأسطى إمام" من غفلته

"واللي يصحى الناس ياناس أكبر غلط!"

تختلط عندى الطفولة بالكشف، وحين نقتل الطفل فينا، فإننا نطفىء تلقائية المواجهة. تتواصل الرؤية والتلويح لى بإمكانية أن أكون ضمن من يغمره بعض ما يفيض لكن الحذر والحسابات تقفر لتحول دون التمادى فى الوهم.

```
وارجع أشوف نهر الحنان
```

ألقاه بيطفي في الشراقي بدون "أوان...."

حين تُترك الأرض بدون رى قصدا كنوع من التمهيد لزراعة بذاتها، يكون "تعطيشها" هكذا مقصودا، حتى تتشقق وتتعرض للتعرية والشمس بدرجة كافية. ويسمّى الفلاح أول رىة لهذه الأرض المشققة (الشراقي) "طفى الشراقي"، وهو تعبير شديد الدقة، وكأنه يطفئ حريقا:

لكين الشر اقى مهما شققها الجفاف؟

الميه راح ترويها صبح،

بس ياولدي خلى بالك:

إن سابت الميّه على العمَّال على البطَّال حاتغرق أرضنا،

حتى لو الأرض شراقي مشققه،

ولا الزراعة بدون أصول؟

حساباتى: صحّت أم أخطأت، تفسد كل شيء، لا بد من ضبط الجرعة، والتمييز، والتمهيد، والألم، والانتظار، والتدبير، وكلام من هذا

مش لازم الأرض تجف وتتعزق

أو ضربة المحرات تشق الأرض تقلب تبسرها

ثم يبدأ التشكيك في أن صاحبة هذا العطاء هي من هؤلاء الطيبين والطيبات الذين يثقون في البراءة، ويتجنبون كل أنواع الضغط والألم، تحت راية الرحمة، الرجراجة. ربما ارتبط هذا الاستسهال الدَّمِث بقيم ثقافية مرتبطة بأصل صاحبتنا الغربي الرقيق، أو ربما كان بعض طبيعتها الفنية الراقية، لكن استقبالي يصور هذا وذاك باعتباره استسهالا لا يغني.

والنظره إللي بتُعْمر الكون بالحنان من غير حساب بتقول:

"حرامْ.."،

ياناس حرامْ: أرض الشراقي مشققة - جاهزهْ - بلاش نجرح شعورها بالسلاح..."

فأرد عليها ممعنا في التشكيك والشجب، وكأنها ليس عندها ما تعطى غير هذا العطف الماسخ.

يا ناس يا هُوه

بقی دا کلام

بقی دا حنان ؟

"الزرع لازم يتروى"؟

أيوه صحيح،

بس كمان.. الزرع لازم يتزرع أوَّل،

ماذآ وإلا البذرة حاثنَبَّتْ وبسْ.

أتراجعُ معلنا مزيدا من الشك والتخوف من هذا النوع من العطاء، أظن أنه يقابل تخوفى من البراءة الضعيفة المخاتلة (أنظر قبلا). يتمادى تشككى إلى الإنكار والمحو. (قلة مافيش: هو تعبير من بلدنا يشير إلى عدم العدم)

يا سِتْ ياصاحْبة بُحور الحب والخير والحنان

إوعِي يكون حبك دا خوف ا

إوعى يكون حبك دَهُـهْ"قلةٌ مافيش"

إوْعي يكون حبك طريقه للهرب من ماسْكةِ المحراتْ وصُمُيْانك بطول الليل ليغْرق زرعنا.

لكننى أختم التشكيل بإعلان صريح يعترف أن المسألة كلها، أو أغلبها على الأقل هي أزمة الجوع والحذر والتردد والخوف من جانبي أساسا حتى ختمت هذا التشكيل بهذه الجرعة من المكاشفة.

من كثر ما انا عطشان باخاف أشرب كده من غير حساب!

لكن كمان: مش قادر وأقول الله وانا نفسى في ندْعِة مَيّه من بحر الحنان!

يا هلترَى: أحسن أموت من العطش ؟

و لا أموت من الغَرق ؟!

الركن أعلى القاهرة ١٦ يوليو ٢٠٠٠

حين قارنتُ ما عثرت عليه من أوراق وجدت نقلات السيرة واضحة ودالة، ففي حين كانت الإشارة (في رسالتي إلى ابني محمد من الطائف- ١٩٨٠) إلى أقنعة سبعة، أصبحوا مائة (سنة ١٩٩٥)،

وفى حين كان الإعلان عن تجدد الجوع وحيوية العطش متخفيًّا وراء نقد أو رفض هذا الفيض من الحنان الغامر، وجدت فى أوراقى المدونة سنة ١٩٩٥ ما يعلن خطوة أكثر صراحة وتعرية أكثر مخاطرة، كنت قد جاوزت الستين: وجدتنى أداري، ثم أكفكف دمعة تدحرجت بعد أن عجزت أن أخفيها أو أنكر ها. اكتشفت أن كثيرا مما أشرت إليه سابقا سواء كان وأنا أنسحب إلى الركن القصى، أو وأنا أرعب من الرفاهية فأتهم نفسى بالعجز عن التمتع (اللاهيدونيا)، اكتشفت أنه كان يخرج رغما عنى فى محاولاتى التى لم يخطر ببالى أنها سيرة ذاتية. كانتا دمعتين: دمعة في دمعة:

أنكرتُها، كفكفتُها، أخفيتُها. فتدققتْ. فخجلتُ، لا..

لا تفضحيني إنني أخشى يرانًا عابرٌ في مثل سني .

لم والدى؟

لمَ كلُّ هذا الآنَ؟ كيفَ؟ ألمْ تمــُت؟

هلا علمت بأننى قد صرت كهلا؟

مازلت تصفع نيى إذا ما قلت "إني.."

إنى أريدْ،... إنّى أكونْ...، إنى "أنا.."

فكرى يُلاحقني، شِعْرى يمزِ قني،

حبّى لكلِّ الناس يجمعُهُمْ، يفرّقني .

من لى بها تتلو على من الرُّقى ما قد يلملمنى:

"الله موجودٌ،

"اللهُ لا ينسَى،

"اللهُ لا يغفُو،

ما أنزل الرحمنُ فرقانا لكي تشقى،

هيّا أفنَ مْ كَيدِي، هيّا أفنَ مْ عيني

فألوذ في حضنهاطفلاً يناغِي ربّه حتى ينام:

اللهُ أرحمُ بي،

اللهُ أوْلَى بِي.

اللهُ أقرب منهمو،...، متى

أنا ما طرقت الباب إلا بعد أن نادتنك كلُّ خلايا جوعى،

جوعى إلى عين ترانى، جوعى إلى أمِّي تهدهدني،

جوعى إلى بنِنتِي تزمّلني، تدثّرُني.

لمَ قلتُ هذا اللغو ياربي؟ لماذا غبتَ عني؟

فتركتنى أهذى كأتى:

ما كنتُ يوما سيّدَ العقلاءِ، (سلهم لا تسَلّني).

أنا لم أخن أحدا. ولكن معذره، أنا خنث تسُنِي، أنا خنت نفسى،

أنا خنت سريان الرؤى في عمق حسى،

أنا خنت حقى أن أعيش بغير حزني.

ستون عاما ما مضى منها سوى ستون عاما

ستون عاماً، بل يزيد.

واليومَ أولدَ ممسكا حبل الوريدُ

والفر ْخ ُيبز غ نافضاً وطُـاً السنين.

ماطار فرخنك بعد سيدتى،

ما شالَّهُ الزَّغَبُ الجديدُ

والبُرغلُ المسحور في منقارها،

يستَ اقط العقدُ الفريد.

\_٢\_

فتسحّبت أخرى حسبت بأنها همس بعيد، فمددت كقى:

بللت قطر إثها طرف الأنامل دافئه.

فتركتُها تنسابُ فوقَ الخدِّ هادئة ترطّب مهجتي بعد اللظي،

وحمدت ربّي:

أفليسَ يفعلُ ما يريد؟

## الركن أعلى القاهرة، المقطم ١٥ يوليو ٢٠٠٠

هل يمكن أن تكتب سيرة ذاتية دون النظر في علاقة كاتبها بربّه، لا أقول تدينه أو إيمانه؟ عرفت بعد قراءتي لهذه القصيدة أن أهم محور درت وأدور حوله، هو هذه العلاقة. أسفت لمّا سطّح فرويد علاقة الإنسان بربه. الفرق بين الوالد وبين رحمة الله كما تجلّت وتتجلى لي لا يمكن إغفاله، كما لا يمكن الحديث عنه.

لعل محاولتى قراءة بعض مواقف النقرى كانت سيرة ذاتية محددة المنطقة، هى هذه تماما. صدر هذا الكتاب مؤخرا (مواقف النفرى: بين الاستلهام والتفسير أكتوبر ٢٠٠٠) وأعتقد أنه يعتبر سيرة متخصصة في هذه المنطقة. الحمد لله، -

# الركن أعلى القاهرة، المقطم ١٥ يوليو (أيضا) ٢٠٠٠

كنت قد هاتفت صديقى (عن بعد) د. أحمد مستجير ليحضر ندوة جمعيتنا لشهر يوليو عن"البيولوجيا كأيديولوجيا" تأليف ر.س. ليونتن، وترجمة د. مصطفى فهمى، واعتذر بأنه مسافرإلى النمسا يقضى شهرى الصيف مثل كل عام. تذكرت على الفور تلك السيدة النمساوية الرقيقة التى قابلتها بجوار "إجليز" مونتريه، والتى ذكرتنى بفرويد من ناحية، ونبهتنى إلى تقصيرى فى زيارة بلدها المتميز تاريخا وحاضرا"النمسا". تطرق بنا الحديث عبر الهاتف حتى ذكرته بأنه لا يترجم كتابا إلا إذا أحبّه، فضحك ضحكته الجميلة وهو يتصور أننى أشير إلى ترجمته لكتاب جيروم جيروم الأخير "أفكار تافهة لرجل كسول" الذى صدر فى سلسلة كتاب الهلال الشهر الماضى (يونيو ٢٠٠٠). لم أكن قد عرفت به بعد. تمنيت له السفر بالسلامة،

اشتریت الکتاب، و علمت لماذا فهم أنی قرأته، لأنه کتاب أحبّه هو وجزم أننا (أننی) سوف أحبه. حصل. يقول جيروم ص ٣٨"....والواقع أننا سنجد فی أغانی مسرحية واحدة لجيلبرت ما يزيد عما يحويه نصف ما كتب من روايات السير الذاتية".

هذا القول طمأننى لطبيعة هذا الترحال الثالث، ذلك أننى شككت أننى أحشر قصائدى المتواضعة حشرا لأعبر بها عمّا لم أستطع أن أقوله سردا، حين أعدت قراءة القصيدة السابقة، ثم التالية (انظر بعد) شعرت أنها كانت يمكن أن تغنى عن الترحالات الثلاثة، طبعا لا، لكلّ تشكيل زاويته الخاصة وإضاءته الانتقائية.

علاقتي بوالدي لم أكن أدرك أبعادها بهذا القدر حتى هذا التاريخ.

هل يدرك أحد علاقته بأبيه أبدا؟ هل هي قابلة للإدراك أصلا؟

هى عمليّة مستمرة،، تنتقل من جيل إلى جيل؟ نحن نتخلق من خلال هذه العلاقة الجدلية المتصلة، لا ينبغى أن يكون همنا أن نحلها، أو نتصور أننا نرزح أبدا تحت وطأة آثارها، إنها طبيعة متضمّنة فى الحوار المستمر لجدل الأجيال البيولوجى الكياني (وليس التنافسي أو التصارعي)

لا مجال هنا لطرح المقولة البديلة التي أسميتها "جدل اسماعيل إبراهيم" الأكثر اتساقا مع ثقافتنا بديلا عن عقدة أوديب وأوهام الاستقلال الباكر أو الكامل.

يبدو أنني بمرور الزمن أصبح أكثر شجاعة في القدرة على التعرى والمكاشفة، بل والضعف أيضا .

فى نفس التوقيت تقريبا، وكنت قد تخطيت الستين بعامين وبضعة شهور كتبت ما أسميته."النورس العجوز.. ودُوار الحرية":

## الإسكندرية ٢٣ مايو سنة ١٩٩٥

أنهكني التحليقُ في سمائِها اللعوبْ. أنهكنِي نجاحِيَ الدؤوبْ.

وصخرتِي تودّع الصلابة، لكنّها لا تنكسر.

أريدُ والدِي.

أريده، ودون أن يحول بينها وبيني،

أريد سجَّانا يفكُّ قيدي،

إذ يُحكم الأقفال لا أضيعُ حرًّا.

أريد أن أنام في حضن التي تراني: كما أنا. فرحًا صغيرا لائذا بعُشِّهِ، لا في الأعالى حيث يحسَبُون. لم ينمُ بعدُ ريشُهُ فلم يَطِرْ أصلا فكيف تبحثونَ عنه في السماءِ أيها القساهْ؟

أريد من ترانى فاتحاً منقارى الطرى، ألقُطُ من منقارها الحنان والأمان والحياه. أريد أنطوى تحت الجناح أعبُر الفيافي دون أن أحلق .

أريد خَيْزُرانة، تُفِيقُنى: أرى بها حدودِى.

أريد جلادا يحول دون قتلى، يأبى أضيعُ وسط وهم ذاتيى

لا تضحكوا على طفلِ غرير صدّق الأكذوبة. لا تخدعوهُ تتركوهُ في سمائها والخيط في أيديكمو كأنه المشانقُ الخفيّة،

لا تزعموا بأنه"أراد."

النورسُ الجسورُ لم يعُدْ يدور .

قد أنهكت له عبة الصعود، والسراب يسبقه،

يغمرُه الدُّوار، والفراغ يخنئڤه.

قد آن أن يحُطُّ فوق أرضكمْ.

لا ترجموه كهلا.

إنْ حطُّ تدفنوه دون مَعْزَى، تأكُّله الديدانُ وهو بعدُ حيّا

لا لن يعود.

أسنَّة الرماح مُشرعة، تملأ وجه الأرض والقلوب.

لم يبق إلا أن يظل فوق الفوق ضائعا،

وكلُّ ما يشُدّه يذوبْ.

فتختفي السماء في الضياء،

ويختفي الضيآء في الغروب.

يتوه في دوائر الصباح والمساء،

يواصلُ التحليقَ صاعدا معاندا.

. . . .

ما عاد يستطيعُ. ما عاد يستطيعُ.

# الركن أعلى القاهرة، المقطم ١٧ يوليو ٢٠٠٠

المفروض أن أقول ماذا ألم بى وأنا أقرأ هاتين القصيدتين الآن، وإلا فأين السيرة الذاتية؟ لم تُنشر أى منهما. لم أحاول أصلا. ربما لعدم ثقتى فى شعرى أساسا، وربما لأنه شديد الخصوصية، وربما لأنه قد يعرينى أكثر مما كنت قد قررت،أفترض أن هاتين القصيدتين تكفيان لحكى"المختصر المفيد" من سيرتى الذاتية،

يجدر بنا أن نصدق جيروم جيروم خفيف الظل في مقولته السابقة، لا أحسب أننى كان يمكننى أن أصور هذا الجوع، وهذه العلاقة الجدلية الحيّة بأسلوب آخر، سواء كان سيرة ذاتية أو نظرية علمية، وإن كنت أرجّح أن الرواية بالذات هي المنهج المناسب البديل القادر أيضا.

قبل كتابة هذه "السيرة الخفية بعشرين عاما" كانت ملامح الجوع قد بدأت تطل، لكن التعويضات الجاهزة والمتلاحقة هي التي كانت تغطيها دون أن تخفيها. لكن ثمة إشارات أن هذه الصلابة هي تعويض في المقام الأول. كان التعويض بكل أشكاله مدبرا، متواصلا، باختلاف أنواعه......

والأجمع حولي في إصرار ما يدعمُ ذاتِي في أعينهم.

والأصنع حولي سورا من ألفاظٍ فخمة:

درعا يحميني منهم، بل من نفسي.

وفي موقع تال في نفس التاريخ تقريبا (١٩٧٢) حددت موقفي، و بعض دفاعاتي:

حتى لا تخدعني كلمات الشعر،

أو يضحك منى من جمعوا أحجار القصر القبر،

أويسحق عظمى وقع الأقدام المتسابقة العجلى.

أقسمت بليل ألا أضعف ... ألا أنسى.

هدّبتُ أظافر جشعى ولبست الثوبَ الأسمر.

ولصقت اللافتة الفخمة، وتحايلت على الصنعة.

وتخايلت طويلا كالسادة وسط الأروقة المزدانة برموز الطبقة

. . . . .

هأنذا أتقنت اللغة الأخرى

حتى يُسْمَعَ لي، في سوق الأعداد وعند ولى الأمر.

كان الأمل في هذه الفترة يصل إلى درجة الحلم، وكانت الثقة على الرغم من كل الاعتراف بالجوع الداخلي تصل إلى حد الغرور، في هذه الفترة بالذات احتدت خبرة تجريب"مجموعة المواجهة" التي ألمحت إليها كثيرا. وهي الخبرة التي لن أتحدث عنها كثيرا أو قليلا، هذه المجموعة التي كانت تلوّح لي بحقى في الضعف، في إعلانه، في معايشته، لكن لحساب النكوص الخامل، والحرية الزائفة، وحين طرحت السؤال" ماذا لو أضعف؟" ثارت كل الدفاعات المحتملة تصورلي مسئوليتي غير المسبوقة، ويظل الحوار يتواصل بين تقدم وتأخر، لا أنا أستسلم للذة طفلية عابرة، ولا أنا أستطيع أن أواصل لعبة التكيف على حساب فطرتي المنتظرة

أنفقت حياتي أرعى الطفل الخيّر،

فإذاما حان الوقت لكي أصبح طفلي الطيّب عوقني الشك،

وتحقز شيطان الخوف

أراجع هذا الكلام الذى قمت بشرحه تفصيلا فى كتابى "دراسة فى علم السيكوبا ولوجى"، (دون أدنى إشارة لما هو سيرة طبعا).

بعد ربع قرن وجدتنى أتعرف على نفسى بشكل مباشر، كان المدخل هذه المرة هو "ما ليس أنا" أكثر منه "من هو أنا" أتعرف على نفسى من خلال النفى ابتداء، النفى الذى يؤدى أو لا يؤدى إلى الاثبات،

المقطم/مارينا ١٦ ـ ١٧ أغسطس ١٩٩٦

لستُ صندوقَ نذور ، سلموا مفتاحه شيخا ضريرا، طامعاً، فأضاعَهُ،

ما وَقِي النذر الأهله، لا، والا نال الغنيمة.

لستُ"مشفورا" لمن يعرف سرتي.

. . . .

الستُ حكِرا للذي يدفع أكثر.

لستُ"وقفا" لا يجوز عليه توريث، ولا بيعٌ ولا رهْنُ مؤجّل، يقطفونَ ثمارَهُ عاما فعاما، قبل أن تنضئجَ حتّى.!! ثم يُلقون البقايا، وجموعُ الناس ممن يستحقْ قد تراصّوا في الصفوف، لينالوا ما تيسر،من وعودْ.

لستُ إبن الفارض الصوّفي، ينسجُه بعيدا لا يُطال.

لستُ مجنونا بليلي، لا، ولا عقاً كمثل كُتُيْر عزة، لا، ولا إينُ ربيعهْ.

لست سيفا في المعارك، أو قصيدا في المحافل.

لست أهلا للقياده، أو نديما عند ساده.

لستُ مشكاة تضيء بغير زيت. لست نارا للسراه،

إتما أحمل همتى، مثل همّ الناس. نمضى

لیس یدری أیّنا: من بنالُ ومن یجود ْ

لستُ نسرا يخطف الفرخ ويصعد.

تمّحى السُّحْبُ إذا نحن اغتررنا بالأعالى،

فاقتربنا من دراها، لا نبالى،

فتصيرُ السُّحْب عِهْنا ناف شا مثل السراب،

أو تصير كما الدخان إذا تختر.

يسقط الفرخ قتيلا، ويضيع النسر في غيم الغرور.

لستُ أوراقا تُنفر لم أسجَّل بعدُ في "الشهر العقاري. "

لستُ مظروفا عليه"خاتم النسر و"دمغهْ."

ما أنا إلا كموجَه،

وسط بحر زاخر من نَبْض وجْدى. تمدى فيه الكتابه، والحساب.

لستُ كلبا شاردا حول صندوق قمامه، ينبش الأشلاء كي يلقط جيفه.

لستُ"بودليرا" جديدا. إنما الجيفة جيفة ليسَ إلا ...

لستُ "مكتوبا" أنا "موصنى على" ا

لستُ معروضًا أنا "تحت الطلب"، شاملا أيضًا بحسب الاتفاق شرط توصيل المنازل !!!!

لا أبيعُ الحبّ في سوق الأحد،

```
لستُ عبدا للجسد.
```

لست صندوقا قديما فوق رف الامع للعاديات.

لستُ"نصناً" قابلا للنسخ إنْ أحدُ أراد.

لستُ من سقطِ المتاع، لا، ولا من نادِره.

لستُ معروضا أنا في وسُط صالة، يشتريني من يزايدْ.

لست إبريقا يَطِن إذا نُقِر .

لست مزمارا يسلى الندُماء.

لست رمزا للذي لا تستطيع.

لست مشروعا تشكلني الأماني،

"ليس مثلي أيُّ شئ".

يغفر الله لعبد مستجير

إن كرسيّى صغيرٌ وبسيط، بشرىٌّ، وحنونْ.

أنا مثلى مثل ما يمكن يوما أن أكونَه شرط ألا أكتفى يوما بما سوف أكونَه

است سجّانا لنفسى، أو لغيرى. است مسجونا كذلك، رغم ذي القضبان حولي.

لستُ حرّا مثلما يزعُم غيرى .

أنا طفلٌ لا يكف عن البكاء، والغناء للحياة. إنما سجنى قلوب الناس حولى

هكذا نختار أن نمضى والأثقالُ تربطنا بطين الأرض، فوق الشوك: يُنتْضجنا الألم

. . . . . . . . . . . . . . . . .

## الركن أعلى القاهرة، المقطم ٢٠ يوليو ٢٠٠٠

لولا أن واكب كل هذا النفى إشارة واضحة إلى حقيقة، أننى (أننا)، لا أكون إلا ما يمكن أن أكونه باستمرار" أنا مثلى مثل ما يمكن يوما أن أكونه شرط ألا أكتفى يوما بما سوف أكونه" لكنت عددتها"ضد السيرة الذاتية"، إننى حين فرحت بالانتقال من الإثبات والحلم الطموح، إلى النفى الحذر، كنت أحسب أننى أقترب مما هو"أنا"، إلا أننى وجدت أن مثل هذا النفى قد يثبت أنه أقرب إلى الفخر منه إلى تقرير الذات،

هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تنقية ما يسمّى السيرة الذاتية من جرعة الفخر الظاهر والخفى، ليس لأن من يحكى عن نفسه لا يحق له أن يفخر بما أنجز، أو بما هو، ولكن لسبب آخر ليس واضحا لدى الآن. ربما لأن الفخر يعتبر قشرة إضافية للأقنعة المفروضة، وما السيرة الذاتية إلا محاولة فى عكس هذا الاتجاه، وربما لأن الفخر هو قناع إرادى فى حين أن الأقنعة الأخرى التى يعريها أدب السيرة هى أقنعة مفروضة اضطر إليها صاحب السيرة لظروف ما شاع عنه، أو ما يُتوقع منه، أو ما اضطر أن يستره. وقد انتهت القصيدة السابقة بعد كل هذا النفى المشكوك فى جرعة الفخر فيه إلى التأكيد على أن ذلك النفى هو تمهيد للإشارة إلى أن الإنسان، (أننى)، ليس هو ما يريدون، كما أنه ليس هو ما يتصور عن نفسه، وإنما هو "مشروع متجدد" لا يملكه أحد إلا الحقل الذى يتخلق فيه، ولا يكون إلا ما يَعِدُ به، فقد انتهت تلك القصيدة بهذه الأبيات التى تعلن موقع صاحبها مما لا ينقال.

أنا ملك للتي لا تملكني.

. . . . .

مِلكُ نبض الكون والغيبِ اليقين

ملك ما يولد منى في رحابه

ملكُ ما يولد فينا عبر بابه

ملك من ذا لا يكون

غير ما يمكن يوما أن يكونه:

غير نفسِه، غير رسمه

غير ما يرجو ويحسب

فإذا كان بو ح هذه القصيدة يشير إلى أن صاحبها حتى هذه اللحظة ليس له رسم ثابت، وأنه لا يجوز له أن يحدد لنفسه شكلا ـ مهما كان طموحا ـ يسعى إلى تحقيقه، فأين السيرة؟ وكيف؟

السيرة الحقيقية هي وصف حركة في مرحلة أكثر منها تمييز شخص بما هو.

ولعل هذا ما ييرر، أو هو ما كان وراء، هذا التداخل بين السيرة وبين حركة الترحال في الداخل والخارج، وأيضا ما يفسر تنوّع التناول، و اختلاف الأدوات في جدلها معا

لم أشأ أن أشير إلى ما وصلنى من خلال هذا وغيره إلى استحاله الوجود بهذه الصورة إلى كدّحا فى يقين الغيب، سعيا فى رحاب الامتداد، حرصا على دوام التخلق. هذا بعض ما جاء فى نهاية هذا البوح مما أفردت له تفصيلا آخر، فى مواقع أخرى، لعل أهمها هو استلهام مواقف النقرى كما أشرت.

## الركن أعلى القاهرة ١٠٠٠/٨/١٨

لم أشعر باختلاف الموقف تبعا لاختلاف الموقع والزمن مثلما أشعر اليوم.

أمس أمضيت احدى ليالى الحرافيش مع شيخى الجليل وحدنا فى النصف الثانى من اللقاء فى فلفلة فى المنيل بجوار كوبرى الجامعة. لم أختِل به هكذا، ويختلى بى منذ بضعة شهور. كان طيبا قريبا ودودًا فأخذت راحتى معه أكثر (وقد أشير إلى هذا اللقاء فى الفصل الأخير).

أثناء عودتى وأنا فى السيارة حدثتى زوج ابنتى منى د. هانى نواره داعيا لى أن ألحقهم فى مارينا، حاول أن يؤثر على من نقطة ضعف يعرفها حين قال إن ليلى (ابنة ابنتى الصغرى مى) تسأل عنى وتطلب جضورى. طيبت خاطره ولم أعده بشىء حين عدت إلى المنزل فتحت التلفاز فوجدت الحفل المذاع من مارينا، شاهدت عزف مجدى الحسينى، ثم سخف وظرف (معاً) مونولوجست لا أعرف اسمه، ورأيت هانى ومنى وزوجتى وهنا ابنة ابنتى بين الحضور، ابتسمت وأشرت لهم بيدى وأغلقت التليفزيون، وتمت. أى مرحلة هذه التى أمر بها؟ لم أسافر منذ شهرين ولا أشعر بأى رغبة فى السفر. ربما يرجع ذلك لالتزامى بإنهاء هذا العمل، وربما تكون مراجعتى هذا العمل ذاته هى نوع من السفر.

أقف من جديد حول مصداقية علاقة العمل بصاحبه.

كيف يمكن أن نقرأ ما تقدّم في هذا الفصل بالذات، وفيه ما فيه من كذب الشعر المحتمل، وميكانزمات النفي (ربما الذي يحمل ترجيح الإثبات) ؟

لاأستطيع أن أعمم. أنا الذى اخترت من شعرى ما تصورت أنه سيرة ذاتية، وبالذات ما تصورت أنه يعبّر عن ما لم أستطع أن أعبّر عنه بغير ذلك.

هذا الفصل كان مغامرة للتعبير عن نقطة أساسية، ألا وهي جوعي إلى الآخر.

كنت - وما زلت إلى حد ما - مقتنعا باستحالة أن ترانى أو يرانى آخر بالقدر الذى أتصور حاجتى إلى ذلك .

خرجت من هذه المحاولات الصعبة بفرض لن أعرضه إجمالا أو تفصيلا، أكتفى بالإشارة إلى أننى أرجح"أن ثم فرق جوهرى" بين المطروح علينا في مسألة"العلاقة بالآخر" من خلال القيم والنظريات الغربية بالذات، وبين ما هو أقرب إلى الطبيعة مما يمكن أن يكون في متناولنا.

فرق بين العلاقة (الناضجة) نتيجة لصفقات الاعتمادية الظاهرة والخفية، وبين "التواجد معا" في محيط ضام مشتبكي (إيماني باللغة السائدة) يسمح بحركة متعددة تخفف من حدّة الرؤية وشروط التعاقد.

ولا أزيد

فقط: أحاِوْل.

# الفصل الثالث

# (الفصل الثامن عشر: من الترحالات الثلاثة)

أمّى ...

الأم ليس لها تعريف آخر،

هى صفة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى أن توصف بالحنان، أو بالحب، أو بالدفء، أو غير ذلك،

أحيانا حين أسمع أغاني الأم أبتسم.

أرفض أغلبها،

أشعر أن الأم لا تحتاج لكل هذه الأغاني والألفاظ

لنتعرف على دورها أو نتقر بفضلها.

### دبي. أول نوفمبر ١٩٩١

وصلت أمس من البحرين، كان ثم مؤتمر التجمع الإقليمي في الشرق الأوسط الكلية الملكية البريطانية للطب النفسي، هو نشاط ممتد يمثل استمرار انبهارنا وتبعيتنا للإنجليز الذين أصبحو بدورهم تابعين للأمريكيين الذي أصبحوا بدورهم تابعين لمؤسسة مالية نطلق عليها أسماء ظاهرة من بينها النظام العالمي الجديد، وأسماء خفية مما يخدم سائر الأوهام المعاصرة، ومع كل ذلك فنحن لا نفتخر، ولا نشعر بذواتنا إلا حين يرضون عنّا بالنشر أو بالسماح بالمشاركة في مثل هذه المؤتمرات، وأيضا بالسماح بلصق حروف دالة على الاشتراك في هذه الجمعية الخوجاتية أو تلك.

يكفى أن تتكلم بلكنة أكسفوردية، وأن يكون عندك عدة شرائح ملونة، بها أرقام منضبطة، حتى تحوز الرضا، وتلحق باسمك عدة حروف من ألطفها أنك "عضو الكونجرس" الأمريكى، مثلا لجراحة الأعصاب أو للأمراض الجسدية النفسية. تصوّر حين يذهب مريض مصرى أو عربى ليعالَج عند عضوا الكونجرس شخصيا هل يمكن أن نحرم "لاشعوره" من أن يزهو بأنه بين قوسن أو أدنى من البيت الأبيض ليحصل على بركة الصحة والعافية. ويزيد قدرك جدا عند هذه الجمعيات والكليات والخواجات لو أشعت عن نفسك - أو أثبت - أنك تتمتع بكثير من "قلة التعصب"، أما لو أثبت أنك مضطهد أو تنتمى إلى قلة مضطهدة فقد وصلت بالسلامة. وصلت إلى أين؟ ليس مهما. المهم أنك وصلت، وحزت الرضا والقبول.

شبعت حكيا عن مثل هذه المؤتمرات في هذه الترحالات من أول مؤتمر باريس في الفندق الكبير (جراند أوتيل) حتى مؤتمر واشنطون دى سي الذي شغل مساحة أكثر من اللازم في الفصل الأخير من الترحال الثاني، إلا أن المؤتمر هنا في البحرين يحتاج لإضافة قصيرة بشأن اللغة، والثقافة المحلية،

تصورت لو أن الأمر قد انقلب، وأننا البلد المتقدم، وأن الانجليز يسترضوننا وهم يعقدون مؤتمرا في لندن في الطب النفسي وليس في تاريخ بني أميّة، فهل كانوا سيتكلمون بالعربية؟ نحن لم نتخلّ عن العربية كلغة فحسب، وإنما تخليّنا عنها كمُلق، كموقف، لأننا تخلينا عن زهو الفخر بأن لنا لغة قادرة متميزة، إننا، ونحن في بلد عربي -البحرين-، نتكلم الإنجليزية ليس فقط في قاعة المؤتمرات حيث تلقى الأبحاث العلمية، وإنما في أروقة الفندق كذلك.

رحت أتابع الكلمات، الأبحاث، الأوراق وكان واضحا طول الوقت أن الأرقام الخالية من المعنى والهدف لها الغلبة بشكل أو بآخر، كانت المناقشات أقرب إلى الهزل شبه السياسي في دولة متخلفة. الأيدى ترفع، ويبدأ السؤال أوالتعليق بأنه "يا سيادة الرئيس (مستر تشيرمان Ms. Chairman) ثم لا شيء. وكأني أتابع مسرحية قديمة سخيفة ومدبلجة إلى لغة لا أعرفها (فضلا عن أنني لا أعرف لغتها الأصلية)، وكنت أشاهد الوجوه وهي تسأل سؤالا لا جدوى منه، وإجابته موجودة في أي مرجع، وحتى إن لم تكن موجودة فلا يوجد وقت للإجابة أصلا، ومع ذلك تتكرر الأسئلة، وتتكرر الإجابات، وأرى الراحة المطئنة على الوجوه المستقرة، وكأن مشاكل الطب النفسي قد حات والذي كان قد كان،

كانت الورقة التى قدّمتُها فى هذا المؤتمر عامدا متعمدا هى مقارنة بين الأمثال العامية فى البحرين، والأمثال العامية المصرية فيما يتعلق بكل من "العلاقة بالآخر"، وأيضا "العلاقة بالواقع"، و ما لهذا وذاك من انعكاسات على ممارسة الطب النفسى محليا. مثلا: حين نقول فى مصر "مبروم على مبروم ما ينفتلش." يقولون فى البحرين "إحشيفِه على احشيفِه ما تئتصبك. " ومثال آخر حين نقول فى مصر "ميّة من تحت تبن. "يقولون فى البحرين تحت الدَّقة حَيَّه مِلتَقة، و هكذا،

تعمّدت تقديم هذه الورقة بالذات في مؤتمر ينظمه "الخواجات" كي لا يكون هناك أي احتمال لتقديمها إلا بلغتها الأصلية. بل إن الأمر كان به تأكيدٌ غير مباشر على ضرورة الانتباه إلى اختلاف اللهجات العربية المحلية، ومحاولة تقليل الفجوة بينها. قدّمت ورقتى هذه بلغتى طبعا، مع ترجمة موجز بسيط إلى الإنجليزية بعد كل فقرة أقدّم بها الخلاصة أولا بأول، وأحسب أن الإنجليز احترموا المحاولة أكثر من زملائي من الدول العربية الذي كان أغلبهم يسألني في الأروقة سؤالا مكررا "يعنى عايز تقول إيه،؟" ويلحق هذا بتساؤل حول علاقة ذلك بالطب النفسي، فكنت أقبل اعتراضه، وأشرح ماتيسر، أو أحوّل الأمر إلى مزاح، حسب مقتضى الحال.

من فرط غيظى وجدئتى أكتب شعرا عموديا وأنا واقف على أطلال الوعى الذى سلمناه مفروشا لغير ذى صفة، ودون مقابل، وكان شعرا عموديا ساخرا أقرب إلى ما كان يسمّى "الشعر الحلمنتيشى؛ الذى تعلمناه من البعكوكة فى الأربعينات،

كان والدى يجمعنا كل يوم أحد على ما أذكر، في طنطا، ونحن معه دون والدتى التي كانت عادة تفضل البقاء في قريتنا بالقرب من بركة السبع، وكنا نقرأ له أو يقرأ لنا أم سحلول، والشيخ بعجر، ثم الشعر

الحلمنتيشى الذى أشرت إلى بعضه وعارضته فى آخر زيارة لى للمونمانتر، (الترحال الثانى). إن من أسخف ما يتكرر فى مثل هذه المؤتمرات تقديم الشكر والتحيات لرئيس الجلسة قبل المناقشات والمجاملات بطريقة "نعم..... ولكن"." نعم ما أروع ما قلت، ولكنه ليس له أى معنى"، "نعم أنا أوافقك من حيث المبدأ، ولكن هذا كله لا فائدة منه" (هذه سخرية كاريكاتيرية فانتبه!!).

يسمح سيادة الرئيس بعد إلقاء ثمانية أبحاث بالمناقشة لمدة خمس دقائق. (هكذا الديمقراطية وعظمة الحوار؟)!!!(شكرا).

أخذ نداء "سيدى الرئىس" (مستر تشيرمان - مستر تشيرمان) يتردد في رأسى حتى أنشدت واقفا على أطلال وعينا:

قِفَانَبْكِ "بحرين" التقينا بها معا وكأسي مثقوبٌ به الوعُلى ضُيَّعا

شرائحُ أرقام تدقِّ نعوشنا ونخسّاس أسواق العبيد تربّعا

و"مستر تشِر من " هاتها ثم هاتها وإحصاء أشلاء بأطلل أربعا

انتهى المؤتمر أمس، وكان بين المؤتمرين بعض زملائى (أولادى؟ طلبتى) القادمون من الإمارات. قررت- تخفيفا من آثار العدوان المؤتمراتى- أن أعرُجَ على دبى، ألتقى فيها بمن لم ألق فى البحرين لعلتى ألتقط أنفاسى بعد اغتراب مهين.

فى دبى دعانى صديق خليجى (يسارى/ناصرى/مسلم جدا/ رجل أعمال إلخ) إلى محاضرة فى نادى تقافى فى دبى. وافقت عانى أستشعر ما ذا يجرى هناك، خاصة وأنا أعتبر أن الإمارات قد حظيت بفرص يمكن أن تعتبر حضارية بشكل ما، أكثر من غيرها.

كلمت أخى بالهاتف أسأل عن صحة أمى، لم يرد.

كلمت أختى لم ترد، لا أعرف رقم المستشفى.

كنت قد تركت أمّى فى المستشفى بالرغم منى، فقد كان لى دور خاص فى هذا المؤتمر وليس مجرد إلقاء بحث أو مشاركة فى اجتماع. كانت قد أجرى لها منذ بضعة أشهر عملية استئصال ورم من الأمعاء. وتحسنت جدا، لكن الأعراض عاودتها بعد قليل، لنكتشف أن خفايا الورم عادت تنمو من جديد، فدخلت المستشفى من جديد. دعوت الله ألا يعرضها وإياى لهذا الامتحان المسمى "العلاج الكيميائى" فقد عاودتنى ذكريات صديقى المرحوم السعيد الرازقى، وعرفت أننى لن أحتمل أن أرى أمى تتعرض لمثل هذه الخبرة وقد بلغت حوالى التسعين عاما.

أنا لا أعرف سنها بالتحديد، لكن والدى كان يلمتح إلى أنها كانت تقاربه سنا، وكانت هى توافقه على ذلك، ولمّا كان والدى من مواليد سنة ١٩٠٠ فقد كان هذا تقديرى لعمرها آنذاك. العجيب أنها عاشت بعد والدى حوالى ربع قرن (تركنا والدى سنة ١٩٦٨) مع أن طبيب وصديق العائلة، وأستاذ أخى، المرحوم الأستاذ إبراهيم أبو النجا كان قد نبهنا إلى العناية بأمنا بعد والدى. قال إنه يعرف أزواجا كانا مرتبطين

ببعضهما ارتباطا وثيقا مثل أمى وأبى، فلمّا مات أحدهما لحقه الآخر بعد بضعة أيام أو أسابيع، بمرض أو بدون سبب ظاهر، وقد صدّقته تماما، وأحمد الله أننا كنا عند حسن ظنه لكننى، والحق يقال، لاحظت أن أمى لم تجزع ذلك الجزع الذى توقعه الدكتور أبو النجا، ولم تتدهور حالتها، بل إننى تصورت أن علاقتها قد توثقت بأبى بعد موته أكثر مما كانت وهو بيننا، مع أن موته كان بالنسبة لى مفاجأة ومحنة خاصة ذكرت تفاصيلها من قبل، كذلك توثقت علاقتها بى، أو علاقتى بها، بشكل ربما يرجع إلى ما أشرت إليه من "أبوتى" الجاهزة التى امتدت حتى شملت أبى فى مرضه الأخير ثم أمى بعد وفاته، أصبحت أنا المسئول عنها أساسا، أو تماما، وقد تمّ تنظيم دخل مستقل لها بناء على وصية أبى، ردا لدين أقره على نفسه حين ضم أرضها لأرضه فقال لى إن لها كذا، وربعها خلال ٤٤ عاما كذا، بالإضافة إلى ميراثها الشرعى وكلفنى بتنفيذ ذلك قبل أى تقسيم آخر. وقد كان.

أشرت من قبل كيف كنت متحيّزا لخالتى (أمى الثانية) فى أى خلاف بينهما، ولم أكن أفهم كل هذا الجارى بين شقيقتين لا أخ لهما، وكانت الأكثر تجنيا (وربما ظلما) هى الأقدر والأغنى ذات الزوج والولد (أمى الرحم)، فقد طُلقت خالتى دون أن تنجب بعد حياة صعبة عايشت بعضها فى سوق السلاح حيث كانت تقيم أثناء زواجها.

لم تحضر أمى فى هذا العمل بنفس القدر الذى شغله أبى طوال ترحالاتى هذه. هل معنى ذلك أنها أقل أثرا أو أننى أكثر جحودا؟. أيضا آعترف أن أبى مازال يظهر فى أحلامى، وفى مايسمى شعرى أكثر من أمى (لاحِظ ذلك- مثلا- فى القصيدتين: "دمعتان" و النورس العجوز. فى الفصل السابق). ثم إنى ربما أشرت دون تفاصيل، لتلك العلاقة الملتبسة بين أمى وخالتى، وهما شقيقتان وحيدتان لا أخ لهما (ولا أب). ربما يرجع ذلك إلى ما ألمحت به إلى أمى سرا فيما يشبه الوصية عقب نوبة من نوباتها.

كانت أمى تصاب بنوبات إغماء عرفت فيما بعد تخصصى أنها ليست صرّعا حقيقيا، فمن ناحية كانت النوبات مرتبطة بغضب أبى، ومن ناحية أخرى كانت تغيق منها بعد بعض الطقوس التى اعتدناها بالتجربة والخطأ، ومنها "التنفس الصناعى!!" الذى كان والدى يصر على أن نجريه لها ونحن حولها، فإذا طالت النوبة تبادلنا تحريك ذراعيها فى شكل شبه دائرى حسب إرشادات والدى الذى قرأ هذه الطريقة فى كتاب إسعافات أصفر اسمه "الصحة والمرض"، قلبته مرة وقد نتزع غلافه مثل رواية الشيخ الصالح، فلم أعرف من مؤلفه. كان والدى يحب دائما أن يكرر بعض النظريات العلمية والطبية، ويقول إنه لو كان له الخيار لدرس ومارس العلوم الطبيعية، وبالذات كان يردد قاعدة أرشميدس بالحرف الواحد، وكذا قاعدة القصور الذاتى. ويفسر بالقاعدة الأخيرة كثيرا من تصرفاتنا وتصرفات غيرنا. حين أصبحت طبيبا ابتسمت وأنا أتذكر حكاية التنفس الصناعي هذه.

فى يوم من الأيام اصطحبنى والدى إلى حى الأزهر الشريف، أظن كان ذلك فى شتاء سنة ١٩٤٥، أول ما نزلنا القاهرة، وسكنا فى مصر الجديدة، ولم يكن الإنجليز قد جلوا من القاهرة بعد، لففنا حول الجامع الأزهر إلى البطنية (لم تكن مركز المخدرات الأول بعد). أرانى والدى المنزل الذى كان يقطنه عمى الشيخ (والد ابنة عمى الصرعية، وأختها الهوسية)، وأىضا أرانى المنزل الذى كانت تقطنه أمى مع خالتى وزوج جدتى الذى كان يتتلمذ على عمّى فى الأزهر، وحكى لى والدى أن هذه العلاقة بين زوج جدتى (لم أره، ولكنا كنا نطلق عليه لفظ"سيدى السيد"إذا جاء ذكره باعتباره جدنا) وبين "عمى الشيخ"، هى بداية الوصل بينه وبين أمى.

كان "جدى السيد" يحضر إلى منزل عمى الشيخ هذا وهو يجاور الأزهر، وربما يخدمه وهو يحضر بعض دروسه. حكت لنا أمى فيما بعد كيف فقدتا - هى وخالتى - والدهما "على أفندى حسن" الموظف بالأوقاف ولمّا تزل أمى رضيعة. وخالتى جنينا. من خلال تلمذة "سيدى السيد" على عمى الشيخ، ومن خلال الجوار في حى الباطنية، تمّ مايشبه الخطبة بين أبى وأمى.

مرة سألت أبى، مازحا، عما كان يفعله فى هذه الفترة التى لم تصل حتى إلى مرحلة الخطوبة، قال لى إنها فترة طالت لعدة سنوات حتى تخرّج، ولم يتبسط معى أكثر من ذلك، وإن كنت عرفت من أمى أنها كانت هى وخالتى تلبسان الملاءة اللف، وأنه كان يتبعهما أحيانا، وقد شاهدت خالتى - دون أمى - بنفسى وهى تخطر فى الملاءة وهى تنتقل من بيتها إلى بيت حماتها (قبل أن تُطلَق) فى سوق السلاح،

كنت أداعب أمى وأقول لها إن كانت تستطيع أن تحبك الملاءة الآن مثل زمان أم أنها نسيت، وأحيانا كنت أقول لها إن للملائة اللف، بما أظهرت وأخفت، فضل ظهوري في هذه الدنيا لأصلح الكون.(!!)

كانت أمى لا تقرأ ولا تكتب، وكانت وثيقة الصداقة مع الخادمات اللاتى لم يكتن يقل عددهن عن ثلاثة فى أغلب الأوقات، كما كانت تفضل أن تأكل معهن بعد انتهائنا، وأحيانا كنا نتصور أنها تتحيز لهن ضدنا إذا ما اختلفنا أواشتكت إحداهن من أحدنا. كانت تجالسهن فى المطبخ بعد أن ننتهى نحن من الأكل، وحدنا فى الأغلب، ووالدى وحده كذلك، وخاصة أننا كنا نرجح أنه كان لوالدى أكل مميز عنّا جميعا، وعلمت فيما بعد أن ثمة تقاليد غير معلنة تعتبر الأكل بالنسبة للنساء، حتى أمام أزواجهن، عورة بشكل أو بآخر.

ذكرت قبل ذلك كيف كانت أمى تبكى وأبى يكمل لنا الدرجات التى نقصتنا فى امتحان الفترة حتى الدرجة النهائىة لكل مادة، وظلت وظيفتها بالنسبة لاستذكارنا هى أن تنصحنا أن نقلل من "كَفْيتنا" على المكتب وهى تعد لنا الشاى أحيانا، وخاصة قرب امتحانات الشهادات العامة.

أحيانا، وأنا فى كلية الطب، كنت أستعلها ("أستكردها") فأجلِسها بجوارى، وأرغمها أن أسمّع لها بعض دروس الكيمياء الحيوية مثلا أو التشريح، وهى تصبر على، و تدعو لى، وتنصت، وأنا ماض أسمّع بالإنجليزية، وهى تبتسم، وأنا مُصِرُّ رغم يقينى بعبثية ما أفعل.

ما الذى كان يدفعنى أن أكمل تذنيبها هكذا لوقت يتخطى وقت المداعبة العابرة؟ أحسب أننى كنت أختبر قربها، وأطمئن إلى حوار بلا ألفاظ.

ثم تأتى الوظيفة الكبرى والأهم فى علاقتها بمذاكرتنا، وهى أن تدعو لنا قبل وأثناء تأدية الامتحانات، وقد أصبح هذا الطقس مقدسا، وهو يتضاعف كلما اقترب الامتحان، ثم ينضبط توقيته بالثانية يوم الامتحان نفسه. كانت تصر على أن تعرف موعد بدء الامتحانات تحديدا حتى تنطلق الدعوات والتسبيح والابتهالات فى نفس وقت البدء، وكأنها تطلق صاروخ أرض جو، بتحديد شديد الانضباط حتى تصوّرت أن استجابة دعواتها لا بد أن تكون مبرمجة حتى تصل وتسجّلُ فى الوقت المحدد لا قبله ولا بعده، وحين كان أحد أخواتى هو الذى يمتحن بينما أنا فى المنزل، أنهيت امتحانى أو لم يحن بعد، كنت ألاحظ تكرار سؤالها عن الساعة، وأحيانا تسألنى "هل يتفق موعد بداية الامتحان مع موعد توزيع الأسئلة؟، وكأن الدعوات التمهيدية شىء، والدعوات التنفيذية شىء آخر، وقد ظلت هذه الطقوس تتطور حتى صدّقت أنها من أهم المتغيرات المسئولة عن نجاحنا وتفوقنا أو العكس. وحين زاد هذا الاعتقاد عندى حتى كاد يصبح وسواسا يقينيا، تخلصت منه - ولعلى ذكرت ذلك قبلا - فى أول ثورة شخصية قمت بها بعد تخرجى مباشرة فى سنة الامتياز، حين قررت أن أدعو الله لنفسى مباشرة وليس من خلالها أو من خلال أبى إلا إذا تطوّعا هما دون شروط معلنة أو خفية !!.

ماذا أعطتني أمي بالضبط؟

ولماذا لم أذكرها بالقدر الكافي في ترحالاتي هذه، مثلما ذكرت أبي مثلا؟

وكيف استفدتُ، أو لم أستفد من جهلها بالقراءة والكتابة؟

و هل كانت تحنو على فعلا، أو علينا بالمعنى الذى نسمع عنه في الأغاني والأفلام؟

انتبهت ْ زوجتى بعد زواجنا إلى عاطفتى نحو خالتى أكثر من أمّى، ونبّهتنى إلى ذلك، ومع هذا لم أنتبه إلا بعد و فاة و الدى.

بعد وفاة والدى زاد حرصى على مشاعر أمى، وعلى الوفاء باحتياجاتها، وعلى إشعارها أن أحدا من أبنائها، وأنا أولهم، لا يصرف عليها مليما، وأنها تعيش من دخلها الشخصى، وليس حتى من خير والدى، لأن وصية والدى كانت أن تسترد ما أخذه منها باعتباره مسئولا عن الإنفاق عليها طول الوقت بالإضافة إلى ريعه طول سنين زواجهما، بالإضافة إلى إرثها الخاص. حين اطمأنت أمى تماما إلى ذلك كانت إذاقامت بإصلاح أو تجديد بالمنزل وشمّت رائحة اعتراض من أحدٍ منّا وضعت إبهاميها تحت إبطها ويداها مبسوطتان وقالت مازحة متحديّة "بفلوسى"، تقول ذلك وهى تهز أصابعها الثمانية على الناحيتين. ثم تضحك، فنضحك.

مرة أخرى: ماذا أعطتني هذه العظيمة طوال سبع وخمسين عاما؟

كنت أمازحها أحيانا وأقول لها لقد ضحكتِ على أبى: قلتِ له اسبقنى وسألحقك حالا، فلمّا صدّق وذهب، رجعتِ في كلامك، فتنهرني وقد تنعتني بما يَعِتن لها، لكنني ألمح ضحكتها العابرة وهي تحاول أن تخفيها .

منذ وفاة أبى حتى وفاتها كانت تقرأ له بعض صغار السور عددا معينا من المرّات يوميا، لعلها الصمدية، وتهبها إلى روحه، ولما اعتادت استعمال عدّاد المسبحة، أصبحت دعواتها لنا ـ ثم لأولادنا ـ أثناء الامتحانات بالعدد حسب طول الامتحان وصعوبته. وظلّ الأمر كذلك حتى أصبح أحفادها يتنافسون لإرضائها للحصول على أكبر قدر من دعواتها، وكانت زوجتى تقارن بين دعواتها لأحد أولادنا، ودعواتها لابن أخت لى، أختى هذه لها فى قلبها موقع خاص. وكان ابنى وابن أختى فى نفس السنة الدراسية، فتلاحظ زوجتى ـ مازحة أو جادة ـ أنها إذا اقتربت منها وهى تدعو يوم امتحانهما تتمتم بصوت عال باسم "مصطفى؛ ابنى بدلا من "حازم" ابن اختى، فإذا ابتعدت زوجتى عن مجلس أمى ومسبحتها تبدلت الأسماء.

كانت أمى كثيرا ما تبرر حياتها - فى أواخر السنين -بأنها إنما تعيش حتى يمكن أن تدعو لأحد أحفادها (عادة الأصغر)، وهو يدخل امتحان الابتدائية مثلا. وقد رجّحت أن هذا كان مبررا كافيا لاستمرارها. ماذا يمكن أن تعطى أم لأو لادها غير أن تكون أمّا؟

أظن هذا هو ما وصلنى تماما، وتحديدا. الأم ليس لها تعريف آخر، هى صفة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى أن توصف بالحنان، أو بالحب، أو بالدفء، أو غير ذلك، أحيانا حين أسمع أغانى الأم أبتسم وأرفض أغلبها، أشعر أن الأم لا تحتاج لكل هذه الأغانى والألفاظ لنتعرف على دورها أو نُقرِر بفضلها.

اليوم هو عيد ميلادى، زوجتى معى. كانت معى فى البحرين، وهى تحب أصدقاءنا وصديقاتنا فى دبى، وهى مبتهجة بكل ما يبهجها، معترضة معى على كم الاغتراب الذى عانيناه فيما يشبه العلم فى مؤتمر البحرين، لكنها لا تعلن ذلك مباشرة، لأن فضل المؤتمرات عليها هو أنها تضطرنى أحيانا إلى السفر إلى حيث لا أريد أنا وتريد هى، وبالتالى تسافر.

زوجتى تعرف أن اليوم هو عيد ميلادى، لكتها تعرف فى نفس الوقت أنه ليس لى أدنى علاقة بهذا اليوم، بل إننى أكون أكثر حساسية فيه لدرجة رفض التهنئة ممن يعرف عنى ذلك. ولهذا شأن آخر، قد أكون قد تطرقت إليه قبلا.

فى المساء ذهبت إلى اللقاء الثقافى الذى أعدُّوه للحوار معى. كان مسجلا بالفيديو. قدّمتنى زميلتى (تلميذتى) الإماراتية د. رفيعه غباشى بما تيسر، ووصفنى المضيف الناصرى المسلم الاشتراكى القبلى الثرى بما ارتأى. قبيل اللقاء، فهمت أن مضيفى يرجع سبب كل المصائب التى لحقتنا، وستلحقنا، إلى خيانة السادات فى كامب ديفيد، وأن عبد الناصر هو الذى ... والذى ... والذى .. إلخ. قلت ربنا يستر مع ذلك قدّمنى المضيف بما تيسر من صفات، يعتقدها فى شخصى. بعد أن قلت كلمة قصيرة عن تخصصى وما آل إليه من تراجع، تحوّل النقاش إلى حوار سياسى حاد، استطعت أن أخرج منه سالما، لا أعرف كيف، لكن يبدو أن الحديث فيما هو "هنا والآن"، وعن المسئولية الفردية، والواجبات الحقيقية التى تنتظر من يحسب الأحداث بوحدات زمن أطول، ومقابيس حضارية أبقى، يبدو أن كل ذلك استطاع أن يخفف من

جرعة الشعارات، وحِدة التشنج، وقد مرت الليلة بسلام، وكان تعقيب مضيفي طيبا، وإن كان التعليق انصب على الذكاء التخلص" أكثر منه على محتوى ما قلت.

كان الاختلاف شديدا. ما زال عبد الناصر يمثل وعيا واعدا في وجدانهم.

### ۲ نوفمبر ۱۹۹۱ الساعـة ۲ ظهرا

وضعت سماعة التليفون وسكت.

قررت أخيرا أن تفى بوعدها الذى لم تعد به أبدا. قررت أن تلحق بأبى، لماذا؟ لماذا الآن؟ أما كان يمكن أن تنتظرينى حتى أقبل يديك؟ لماذا وأنا مسافر؟ هل كان ينبغى على آلا أسافر؟ ترى من كان بجوارك ساعتها؟ الحمد شه. كنت أود أن أحتويك فى هذه الحظة حتى لا ترحلين كلك وحدك، عكس شعورى لحظة فراق والدى حين خشيت أن يلبسنى هو، هذا هو الفرق.

شكرا يا أمّى أن أعفيتنى من اتخاذ قرار ألا يهينك هذا الذى يسمّونه "الكيمائى"، أبت كرامتك إلا أن تذهبين وأنت مازلت قادرة على المداعبة مثل ما كنت تفعلين ونحن حولك فى مستشفى النزهة. وأنا فى طريقى إلى المطار. قلت لك ضاحكا: انتظرينى، لا أذكر تحديدا ما الذى جاء بذكر والدى وكأنك طلبت منى أن آخذ رأيه أولا.

بكيت كثيرا. شعرت شعورا لم أفهم له مغزى، شعرت وكأنى كنت فى حاجة أن أقترب منها أكثر، أن أتعرّف عليها ؟" أتعرّف عليها أكثر. أنا بعد منتصف العقد السادس من عمرى، وهى قد ناهزت التسعين، "أتعرّف عليها ؟" الآن ؟ بعد أن استأذنت ؟ أتعرف على مرّن ؟ كيف؟

لكن هذا هو ما خطر ببالى ولم أصر ح به لأحد أبدا حتى كتابة هذه السطور (يوليو ٢٠٠٠) حين وضعت الهاتف، شعرت أن كفي اليمني بها بعض التنميل، كأني أمسك بليفة جافة.

أنا في طنطا، نائم على الأرض، أظن تحتى لحاف قد طُوى مرة واحدة، وأمى ترقد بجوارى على الأرض، كان ذلك في إحدى زياراتها القصيرة لنا في طنطا. كانت تأتى لتزور السيد البدوى لا لتزورنا، نحن الذين كنا نذهب لزيارتها. كنا لا نزور السيد البدوى إلا حين تحضر أمى فنذهب معها. كنا نفرح ونحن نحك ظهرنا وهو ملتصق بجدار القبلة الناعمة الملمس وندور مع دورانها، لم تكن قبلة واحدة بل عدة قبلات بعدد المقامات الصغيرة التي حول مقام السيد وفي رحابه.

أنا نائم على اللحاف المثنى ثنية واحدة، نائم على الأرض أقاوم النعاس خشية أن تتركنى أمى إذا استغرقت فى النوم، أمسك بضفيرتها الخشنة. أنا متصور أننى بذلك سوف أضمن ألا تتركنى بعد أن أستغرق فى النوم، وهى تستسلم منتظرة أن تتراخى يدى نوما- لتقوم من جوارى. أشعر بحركتها الخفيفة، فأزيد من قبضة يدى على ضفيرتها وأنا أردد "إمسكو شعرك!!"، كم كان عمرى آنذاك؟ هل كنت أحسن الكلام؟ لماذا قلت إمسكو، وليس أمسك،؟ هل بكيت وأنا أشعر أنها على وشك أن تغادرنى؟ هل قاومت النوم مدة أطول؟

أدرك بوضوح لا لبس فيه أن هذا الملمس الذى شعرت به فى كفى الآن بعد سماعى النبأ هو ملمس شعرها فى طنطا، على الأرض. لست أدرى لماذا كانت نومتنا على الأرض؟ أظن أن كل ما كان بالشقة هو سريرين، لنا نحن الثلاثة وأبى، وكانت إذا حضرت أمى إلينا فلا بد أن ينام بعضنا على الأرض.

كنت مازلت أرفض ذلك الشّعر العمودى الذى قرضتُه عن المؤتمر، حتى لو كان "حلمنتيشيا" أنا لا أحب الشعر العمودى كثيرا، وإن كنت أحترمه، وخاصة أننى عاجز عن قرض إلا كل سخيف منه، ومع ذلك وجدت نفسى أخاطبها:

حنانيك يا أمى وددت أقوله الوداعا"، وأمسك شعرك الخشن اللمس

كما كان يغشاني النعاس بحضنها وأنفاسها تروى البراعم من حسسي

إلى أن قلت:

وأسرعتِ أمتى تعَجْلَين لقاءَهُ وكَم كنتُ أرجو أن أوسدككِ نفسى

وأسرعْتِ أمتى تَزْهُوين كرامة، وطفلك يأبي أن يُسَلِّمَ الباس

لم أحب هذا الشعر، كما لم أحب شعر ذلك الخطاط المنشد الذي كان يتردد علينا في زفتي، كان اسمه "متولى سعده"، وأظن أنه قال في نفسه شعرا أشبه بالفخر، على ما أذكر: "متولى سعدة الذي ما زال مرتقيا إلى المعالى وعين الله ترعاه". أما لماذا تذكرت هذا الخطاط "متولى سعدة" بالذات الآن وأنا أرفض رثائي هذا، فلأنه قال شعرا لم أفهم لماذااستقبحته إلا الآن، قال: " شاءت إرادة رب الخلق خالقنا مي تموت ولا أحضر جنازتها

أما لماذا لم يحضر جنازتها، فلأنه كان في مستشفى لن أذكر تخصصها.

كان الشيخ متولى هذا، والشيخ عبد العزيز المُصاب باضطراب التآزر العصبى الذى أشرت إليه سالفا من معالم طفولتنا، كتا نشيّخ أى واحد عنده مرض عصبى أو نفسى أو عقلى أو تخلف، أيضا كنا نشيّخ كل من يتلو بعض آيات من القرآن حتى لو لم يحفظه كله، وأيضا من ينشد فى الموالد، كان الشيخ عبد العزيز، (بتاع البُن) لا يستطيع أن يتماسك ثابتا لأى فترة تسمح حتى بمصافحته، ومع ذلك كان الأذكى. أذكى من الشيخ متولى سعده الخطاط. مع أن الشيخ متولى كان فنانا ومُنشدا أيضا. كنت أتأمل توقيعه الصغير الجميل على لافتات بعض المحلات وأكاد أعلن للمارة أننى أعرف صاحب هذا الخط الجميل، كان إنشاده جميلا أيضا. كنا ناتف حوله فى بعض الليالى سواء فى زفتى أو حين يزورنا فى قريتنا فى الإجازة الصيفية، يدعوه، و يسمح لنا بذلك، لكنه نادرا ما يشاركنا.

ما زلت أنكر أول مرة أطلق فيها خيالى وراء الأعداد حتى يفشل أن يتمادى فى ما لا نهاية له، كان ذلك حين أنشد الشيخ متولى سعده مديحه و هو يصلى على النبى إذ راح يفصل عددها كما يلى (على ما أذكر): اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبى الهدى

عدد الحصى والثرى والرمال وموج البحار وقطر الندى

وعد كل شيء وريش الطيور وأنفاس خلق بطول المدى

ونحن نردد وراءه البيت الأول بعد إنشاده كل بيت.

ما هذا الشعور الغريب الذى انتابنى بعد سماع نبأ رحيل أمى وكأنى لم أكن متوقعه؟ كيف بدا لى الخبر مفاجئا مع أننى طبيب، وعارف، ومتوقع؟! ماهذا الشعور بالضبط، ليس حزنا فحسب، لا أقصد شعور التنميل فى كفى أيضا، إنما شعورى بها،بأمى، كلها.

ما معنى أنها ذهبت وأنا ما زلت في حاجة للتعرف عليها أكثر؟ ألم تكفنى نيف وخمسون عاما لأعرف أمى؟

لماذا لم أشعر بنفس الشعور حين مات أبى وقد كنت بجواره. أشم رائحة الدقيق وقد عقر رداءها وهى خارجة من القاعة، مع أننا لم نخبز ولم تشارك هى فى الخبير منذ ما يقرب مننصف قرن.

لماذا تتهمني زوجتي أنني لم أحب أمي بالقدر الكافي؟

لماذا خاطبتها معاتبا في لوم قاس وأنا أحكى ما يشبه "السيرة الذاتية " بحوار في محاولتي "أغوار النفس"؟ سنة ١٩٧٤ أثناء فورة تجربة مجموعة المواجهة ؟

هل كنت أحاورها أم كنت أحاور أي أم؟ الأم التي استوردتها من أوهام الكتب؟

لماذ أسميت هذاالحوار بالشعر العامى: "الخلاص"؟

أنا لم أعرفها جيّدا.

خاطبتُها في هذه القصيدة بلغة تلك المرحلة التي كتبت فيه هذه القصيدة (١٩٧٣).

كانت قناعاتى المتعجّلة المنبهرة بما نقرأ فيما يسمونه العلم تصوّر لى الأم بشكل مجرد، حتى العواطف التى يصفون بها علاقة الأم بطفلها تبينت مؤخرا لى أن أغلبها تجريدا وعقلنة فيما يسمونه العلم وليست غمرا دافئا لا يمكن تحديده. صورت لى قراءاتى أن على الأم أن "تكون" لتسمح لنا أن "نكون". لم أكن بعد قد تجاوزت هدف الكينونة الذاتية (أكون أو لا أكون) إلى حتم الصيرورة،

لم أكتشف إلا مؤخرا أن كل ما على الأم أن تكونه، هو أن تكون أما لا أكثر ولا أقل. تكون "أمًّا" بغض النظر عما هي لذاتها بذاتها.

ذكرت قبلا في تجاوز مقولاتهم عن العلاقة بالأب أنه " هل يدرك أحد علاقته بأبيه أبدا؟ هل هي قابلة للإدراك أصلا؟ ونبهت أنها "... عمليّة مستمرة،، تنتقل من جيل إلى جيل؟ نحن نتخلق من خلال هذه العلاقة الجدلية المتصلة، لا ينبغي أن يكون همنا أن نحلها، أو نتصور أننا نرزح أبدا تحت وطأة آثار ها... [أنظر قبلا] العلاقة بالأم أخطر وأبعد عن الاختزال.

رحت أقرأ قصيدة "الخلاص" بالعامية، وهي تمثل ما سبق أن تصورته حوارا بيني وبينها، فجعلت أعيد اكتشاف ظروف كتابة القصيدة فأعيد اكتشاف أمي فنفسي.

تتكرر معى حكاية رؤية الأقربين ومصاحبتهم بعد فراقهم. هل القرب يُعمى هكذا؟

هل لا بد أن نبتعد حتى نرى؟ هل الإنسان لوحة تشكيلية لا بد أن تبتعد عنها ثم تقترب ثم تبتعد لكى تميّز ما هى؟

هل يسرى هذا على أمى ما سرى على تعرفى بالدكتور سعيد الرازقى والدكتور حلمى نمّر عقب وفاتهما؟

لم أكن أعنى أمى هذه التى ماتت حين كتبت هذا الحوار سنة ١٩٧٤، ونشر سنة ١٩٧٨ فى ديوان الشعر العامى الذى أردت أن أصيغ من خلاله خبرة العلاج النفسى، الفردى فالجمعى، ومن ثم خبرة التكامل. الديوان اسمه "أغوار النفس."

كنت أيامها ما زلت متأثرا بفكر علم النفس الإنساني ومسألة تحقيق الذات. تصورت أن أمّى كانت ظلا باهتا لوالدي، وأنها لم تحضر في وعيى - وعينا - بالقدر الكافي، لكنني أتبين الآن كم كنت مخطئا، وكم أن حضورها كان قويا وعميقا، ورغم اعتراضي الشديد على موقفها من خالتي إلا أنها كانت أمي أو لا وأخيرا. كنت أحب خالتي لأن من حقها أن أحبها جدا. كانت قد طلقت دون إنجاب، وكانت مظلومة وحيدة أبدا، لكن أمي كانت أمي.

كنت محظوظا كما ذكرت في الترحال الثاني أن لي أمّين.

ترتيبي الأصغر في الذكور، وأيضا موقعي المتوسط بين أخوي (أكبر مني) وبين أختي (أصغر مني) ربما جعلني هذا الترتيب غير قريب منها، ربما جئت بعد أن استكفت ذكورا، أسمتني "سوزان" وألبستني ثوب فتاة حتى لا تحسدني عماتي الثلاث اللاتي لم تنجب أي واحدة منهن ذكرا إلا بعد ولادتي كانت أمي كلما أنجبت ولدا أنجبت إحدى عمّاتي بنتا. كانت تنبهني ألا أعرى جلبابي في الشارع، ولم أكن أفهم لماذا زوج عمّتي هو الذي حرّضني أن أقص جلباب البنات بالمقص، كنا مازلنا في شارع الشيخ قمر في العباسية لم ننتقل إلى طنطا بعد، لهذا يمكن أن أستنتج السن، كان سني أقل من أربع سنوات، بتحريض من زوج عمتي أحضر سكينا وشققت فستاني من أمام، كان المطبخ مقابل حجرة الجلوس بجوار المدخل مباشرة. حين حضر والدي لاستقبال زوج عمتي ورأي المنظر لم ينهرني بل ضحك وقرر أن يقبل ثورتي. لا أذكر أني لمت أمّي لهذا النصرف، ولا أذكر أن معني لبسي هذا واسمى أنها كانت تعاملني كفتاة. الذي ربما أذكره أنني كنت "زائدا عن العدد". ربما لم أكن قريبا منها، ربما. كانت هي قريبة مني أكثر مما أنا قريب منها، ربما.

بعد و فاة و الدى اقتربت أكثر فأكثر حتى صرت الأقرب، لكن بمعنى الأب لا بمعنى الإبن .

لماذا شعرت لحظة رحيلها أنى فى حاجة للتعرف عليها بعد ثمان وخمسين سنة من العشرة الواعية؟ لا أعرف.

حزنت حزنا شدیدا

لم تفاتحني زوجتي في حزني، حَزَنَتْ مثلي، وربما أكثر،

حُزن زوجتى حقيقى وطيب وبسيط ومألوف،

حزنى للفقد مختلف، يأتى ليحل محل حزنى الداخلى الممتد، فيختلط هذا بذاك، ويتعاظم ألمى، وتهجم على على علامات الاستفهام كأنها رماح مُشرعة.

القاهرة في ٦ نوفمبر ١٩٩١

بعد عودتى: فوجئت بأن أعدادا هائلة من الزملاء والأقارب والمرضى قد واسونى فى الصحف، ثم راحوا يواسوننى بعد رجوعى مواساة لم أكن أقدر عظيم معناها من قبل. شعرت أنهم شعروا بمشاعرى. أنا لست مجاملا إطلاقا فى مثل هذه المناسبات، كيف تفضيل الجميع، القاصى والدانى، يحيطوننى هكذا.

قرأت نعى والدتى الذى كتبه زوج أختى فى الأغلب وأسفت أسفا شديدا، هذه التى كتبوا عنها هذا النعى ليست أمى التى أعرفها، التى أحاول أن أعرفها حتى بعد رحيلها. صحيح أنها أوصت، مازحة وجادة، أن نكتب لها أكبر نعى ممكن، وكانت بذلك تعارض وصية أبى الذى كان يود لو أن الأمر "يقتصر على تشييع الجنازة"، لكن هذا المنشور ليس نعيا، بل إعلانا.

رجعت أنظر في ما تصورته حوارا معها في قصيدة "الخلاص"وأنا أذكر نفسي أن الإبداع إبداع، وأن الشعر التعليمي هو غير الشعر التشكيلي، وأن أمي التي رحلت لم تكن أبدا هي التي حضرت في شعرى هذا، فهذه ليست لهجتها، وهي ليست أمّه، بل "ماما"، وهي قاهرية من الباطنية أساسا، رغم أنها شرقاوية من السعديين مركزمنيا القمح. هذه الأم في القصيدة فلاحة من بلدنا شكلها خيالي واحتياجي معا. على أفندي حسن، والدها الذي لم تره، كان موظفا في وزارة الأوقاف منذ قبل سنة ١٩١٠.

هل أنكر القصيدة برمتها؟ لا أشعر أن هذا، بالرغم من كل هذه المقدمة، هو من الأمانة التي يمكن أن تكتمل بها مصداقية هذا العمل، أعتقد أن الأم التي وردت في هذه القصيدة هي الأم التي صنعتها في خيالي، نتيجة لاحتياجي، وليست أمي التي كانت، التي ذهبت، ربما لهذا جاءني هذا الشعور الغريب "إنني أريد أن أتعرق عليها."

عشت أنا إذن وقد خلقت لنقسى أمّا ليست هذه التي حضرتني بعد موتها. ياه!!

هل من السيرة الذاتية أن أذكر علاقتى بأم متخيّلة؟ ولم لا؟ أليس هذا هو ما أعلمه لطلبتى وزملائى الأصغر حين أقول لهم إن "الحقيقة النفسية" لها نفس الدور والفاعلية مثل "الحقيقة الموضعية"؟ ليكن،

تعرّینی هذه القصیدة إذن، لا تعرّی أمی. إنها تكمل الصورة التی تعلن أنه كان لی ثلاث أمهات لا أمین، (۱) خالتی، (۲) وأمی التی صنعها خیالی (۳) وأمی الحقیقیة التی اكتشفت أنها ذهبت وأنا فأقترب من الستین، وما زلت فی أمس الحاجة للتعرف علیها.

كم أما وأبا ُظلموا ونحن نعاملهم بالصورة التي صنعناها لهم، وليس بما هم؟ الغنيوة التانية :الخلاص ليه يامّه ؟ كان ليه ؟ لما انتى "مانْتِيشْ" كان ليه ؟ أنا ذنبى إيه ؟ أنا مينْ ؟ أنا فينْ ؟ أنا كامْ يامّه ؟ أنا إيه ؟

جری إیه یا ابنی یا حبة عینی، طب ما انت أهه! بقی دا اسمه کلام ما هو کله تمام جری إیه !؟ جری ایه !؟ یا جدع یا أمیر یاللی بتدّی اوعی ثهدّی اوعی ثهدّی بکره ثعدی بکره ثعدی یاسلام یاولد یاسلام یاولد ما فی زیك حد ماتفگرشی، دا الفكر مرار ودا بیر یابنی وما لوهشی قرار

بس یامه لو قلتی لیه ؟ کان لیه؟

جرى إيه ؟ فيه إيه ؟ (كان ليه ؟كان ليه ؟) دِهْدِى!

هيًا دى "عامُلُهُ! "

ولا انا قصدى يا ضنايا ؟

دِهْدِىْ!!

-۲-

علشان يامّه مش على بالكُ

## أنا حاحكيلك:

أنا زرع شنطانى
ولاحد ف يوم جه وراًنى
ولا شفت ازاى أو كام أو مين
ولا حد عرف أنا باعمل إيه
أو ليه أو فين
لكنى لما بقيت "هوه"
قالوا: ياسلام
دا شبهه تمام
ما احنا عارفين كِده ما الأول
وبنخزى العين

دا صحیح یا بنی:
انا کنت خایفه علیك مالعین
الناس دُول شر
ما وراهم یابنی إلا القر
هوا انا کان قصدی یاضنای
یا حبة عینی ؟
ماتفکرشی دا الفکر مرار
ودا بیر یابنی وما لوهشی قرار

یاریت یامّه کان فکر وبس دی حاجات من جوّه وبتتحَسْ یاما نفسی یامّه اصرخ واتفْشَ "جوّا یا" یامًا ما بیر ْحمش ولا لیّه یامه فیها ذنب ولا قادر اختار: یاتلیّس یامّه ولاشوفشی یار ْجع مالأول وأدور واحبل واولد واحبل واولد واحبد نقسی من أول وجدید وابدی وأعید واتالم واصرخ من تانی لو حَدَّ سِمِع واشرب من شهد الحِدّیه من وش سمِحْ

وان ماحصلشي ؟؟؟

حايكون أهون من دا اللي حصل، يعني عاجبك ؟

والله يا ابنى مانى فاهمه
يمكن عاميه،
دى الدنيا ضلام
والناس الشر..
لم يبطل يوم فى لسانهم قر،
ياكلوك يا ابنى لحمه طريّه
ويقولوا "يا روحى عليه كان زين"
ليه يا ابنى كده ؟
بتعرض نفسك لِثيابُهم
ياكلوك يا ابنى
ويغمسوا بى ورحمة ابوك.

لأ.. ياختى مانيش خايف منهم أنا مستبيع الدنيا بخير، وانا مستبيع أنا حابقى أبويا وأمى كمان

أنا حابقى كتير
أنا حابقى الناس
أنا حابقى الحب
أنا حابقى "أنا"
إزاى ؟
ما اعرقشْ
أنا لازم "أكون" و "أعيش"
غصبن عنهم
غصبن عنى

غصينْ عنى ؟! وانا بِدّى أشوفك سيدِ الكل، بسْ.. ما بستش،... ولا سيد الكل ولا ديلهمْ. أنا حاخد حقى من عينهم. من بسمة طفل. أو حنية خالتي أم الخير بياعة الفجل. أو عم على واقف يضحك وراً قدرة فولْ. أو حتى نِهيق جحش العمده أو من همسة ورقة ورده من أيُّها حاجة اسمها عايشه يتقول أنا اهُهُ أنا فيَّه حياه حا شعر بالنبضة وبالرعشة من أي كلام، و حاعيش!

والله يا بني محتاره معاك

ما تعیش
مین حیشک بس ؟
-٥وضحکت علیکو وعشت اهه ه
انا اهه وخلاص،
انا اهه وخلاص،
وباغتی مع نفسی بنفسی

## ۱۵ يوليو ۲۰۰۰

عذرا أمّى، ظلمتُك، وكأنى فعاتُها وحدى، إن كنت قد فعاتُها أصلا.

قرأت لاحقا (سبتمبر ٢٠٠٠) رواية "العطر"لباتريك زوسكند كما ذكرتُ من قبل، وأعدت اكتشاف مسائل كثيرة تتعلق بما سبق أن أثبته هنا من افتراضات،

ولد جان باتيست جرينوى سفاحا من أم كانت تتخلص من أطفالها أولا بأول، وحين حاولت أن تتخلص منه عقب ولادتها مباشرة ضبُبطت، وحوكمت، وأعدمت.

أطلق غرينوى من تحت طاولة السلخ "صرخة مدروسة بدقة، ويكاد المرء أن يقول إنها صادرة عن عقل مفكر، أراد بها الوليدالجديد أن يحسم أمره ضد الحب ولصالح الحياة"، لأول وهله يبدو هذا الاختيار مستحيلا، هل يمكن أن يكون الحب على ناحية، والحياة الناحية الأخرى؟

كان غرينوى بلا رائحة، بلا وصلة بين "لا رائحتة" ورائحة البشر، بلا: تواجد معا"، فراح يشكل نفسه بنفسه، يصنّع له رائحة مميِّزة، نجح أن يصنع كل ما يحقق استمراره، ونجاحه، بل ونجاته من الموت بعد أن أز هق أرواح العذارى ليحقق تصنيع "العطر الإله البديل" (الوجود المزيف)، نجح في أن يصنع لكل شيء أراده إلا أن تكون له رائحة مميزة، رائحة يستطيع هو أن يتحقق منها (وبها) متفردا.

وانتهت الرواية بأن التهم الأوغاد "عن حب(!!)"

العَدَم الذي انتهى إليه تم من خلال علاقة التهامية بديلة عن التخلق النابض بالناس ومعهم، هو النتيجة الطبيعية لهذا الزيف الخادع الذي يوهم الواحد أنه يمكن أن "يصنع نفسه بنفسه" مستغنيا عن التواصل الطبيعي المتخلق من جدل العلاقة والسعى المشترك في رحاب الحق المشترك الأعظم.

أين تقع هذه الاستطرادة من هذه المحاولة للمكاشفة؟ لو استطعت ألا أجيب لفعلت، لكن هذا الكتاب سوف ينشر، وسوف يقرأه الناس .

خلاصة القوله هو أنى أكتشف أننى كنت أكذب على نفسى وأنا أزعم أننى "أنا حابقى أبويا وأمى كمان، أنا حابقى كتير، أنا حابقى الناس. أنا حابقى "أنا". إزاى؟ ما اعرفشْ. أنا لازم "أكون" و"أعيش"،

أيضا كانت ومازالت خدعة كبيرة حكاية "وحادوّر على نفسى بنفسى ولقيت لى خلاص". أو فى مقولة "أنا حابقى الحب " (!!) أليس هذا الذى قلته يكاد يكون مكافئا للعطر الخادع فعلا الذى كان سببا فى هلاك جرينوى. لكن ربنا ستر !!!!!

هذه الخدعة الكبرى لم أكتشفها طبعا من قراءة العطر إن ربع قرن من الممارسة والتقليب والمراجعة قد سمح لى أن أصل إلى ما جعلني أفهم هذا الإبداع الروائى بما ذكرت أتصور أن هذا هو مدخلى لما مارسته وما أمارسه ممايسمي النقد الأدبى.

أي غرور غبي، هل يمكن أن يفعلها أحد وحده؟

أيام كتبت هذا الكلام كنت فى بؤرة تجربة تصنيع الحياة كما كان باتيست غرينوى يصنّع العطر لا أحد يمكن أن يبحث عن نفسه بنفسه، لا أحد يكون الناس، إلا على حساب علاقته بالناس، لا أحد يصنّع الحب إلا إذا كان ينتحر به، لا أحد يخلق إله زائفا إلا إذا أصبح قاتلا محترفا.

يبدو أن ما أنقذنى من هذا المصير هو أمّى الحقيقية وزوجتى الحقيقية وأبنائى الحقيقين وطلبتى الحقيقيين ومرضاى الحقيقيين، ربما لهذا شعرت بعد ما يقرب من ستين عاما، وبعد رحيلها أننى أريد أن أتعرّف عليها، ربما لأشكرها، وربما لأعتذر لها.

كنت دائما متحيّزاً لكِ يا أمّى بشكل ما. أظن أنه لم يكن لك أنت تحديدا ولكن لكل ضعيف، وكل أنثى، وكل أقلية، كنت أشك دائما في موقفي هذا، كنت أخشى دائما أن يكون موقفا هروبيا، حتى النادى الأهلى تحيّزت ضده دون أن أتحيّز للزمالك، حتى الوفد، حزب الوفد بجلالة قدره، أيام عزه، تحيّزت ضده لأنه أغلبية جدا، كنت أتصيّد له المحسوبيات التي بلا حصر، مع أنه - لأغلبيته - كانت المحسوبيات للأغلبية الوفدية.

مازلت أذكر أول موقف وقفناه معك في مواجهة أبي جماعة.

لست أدرى كيف تم ذلك.

# ۱۳ يوليو سنة ۱۹۵۰

نحتفل اليوم بعيد ميلاد أبى "الذهبى"، يبغ خمسين عاما اليوم. لم نَعْتَدْ ذلك، لست أدرى من منا نحن الثلاثة الذى طلعت فى مخه هذه الفكرة فتحققت؟ لا أعلم كيف وافق والدى عليها، لكنه وافق، بل خيّل إلى أنه فرح بها بشكل أو بآخر، بل ربما هو الذى اقترحها دون أن ندرى. نحن فى الأجازة الصيفية. والدى

مشغول طول النهار في الحقل، كالعادة، والدتى مشغولة في قاعة الفرن تعد لهذه المناسبة. طبعا لا"تورتة"، ولا شمع، ولاكلام من هذا، نحن لم نحتفل أبدا بعيد ميلاد أحد، لا صغير ولا كبير، ما الحكاية؟ والدى لم يكتب أى منّا في يوم مولده الحقيقي. كانُ ينشّن على اليوم الذي يتفق فيه مع دخول المدارس، قبلها بشهر أوبعدها بشهر، كان دخول المدارس أول أكتوبر، فكان من يولد في الصيف يكتبه في أول سبتمبر أيا كان موعد مولده، وقد ولدت في الثاني من نوفمبر فجاء التقريب بسيطا حيث كتبني أول نوفمبر، فرقت يوما واحدا، لم يتغيّر برجي، لا أعرف ماذا يفعل أهل هوس الأبراج حين يكتشفون أن أباءهم سجّلوهم في غير برجهم؟ أختاى كتبهما أبي في يوم مولدهما مع أنهما الاثنتين ولدتا في إبريل، يبدو أن الإسراع بتعليم البنات لم يكن يشغله،

ربما لأن أغلبنا لا يعرف عيد ميلاده الحقيقى لم نكن نحتفل بأعياد ميلادنا. وربما لأننا فلاحون لا ننتمى إلى هذا الطقس، ومع ذلك نحن نحتفل اليوم بعيد ميلاد أبى الخمسين لأول مرة .

ربما خطر ببالى -آنذاك- أن هذا التقليد قد يعنى أننا سوف نحتفل كل خمسين عاما، لست متأكدا. ذبحت أمى ودسّت فى الفرن، وعملت الفطير اللازم، لا شمع ولا يحزنون. أنا وأخواى محمد وأحمد فى سرور لم يخلُ من دهشة وترقب. هل معقول أن نجتمع فى مناسبة غير مألوفة هكذا؟ وأن نعيش كل هذا الود الذى لم نعتده معا؟

فى هذا اليوم، رجع والدى بعد المغرب، والدتى ما زالت فى حجرة الفرن (قاعة الخبيز) وإذا بحريقة تندلع، لم تسر النار فى الحطب أعلى السطح ولا داخل قاعة الفرن، لكن صوت والدى كان أكثر دويا من قنابل ١٩٤٨ على القاهرة، ماذا حدث بالضبط؟ لا أحد يدرى، كنا فى الطابق الثالث، نظرنا من الشرفة عن بعد حتى لا يرانا والدى، فلم نسمع سوى صوت والدنا وهو ما زال يدوى وهو ويلعن ويسب، ثم ساد الصمت فجأة. المفاجأة أكبر من أى تصور محتمل، تسحّب أخى الأكبر إلى قاعة الفرن بعد أن دخل والدى الطابق الثانى دون الثالث حيث ننتظره.

انتهى الحفل قبل أن يبدأ. وجد أخى والدتى تبكى بحرقة، وهى كثيرا ما تبكى، لكن بدون حرقة. كانت متألمة جدا، كانت ما زالت تلبس ملابس العمل المنزلى، أو بتعبير أدق: ملابس الفُرن، الملابس سوداء والدقيق عليها لا يتميزعن التراب. شعرها المجعد يبرز من تحت منديل الرأس الممزق من ناحية، وهى تبكى بحرقة أكثر. صوتها مكتوم ونشيجها متقطع. عاد أخى وأخبرنا أن والدى لم يعجبه هذا المنظر الذى كانت فيه، ربما كان يتصور أنه كان عليها أن تنتهى، و"تغيّر" قبل قدومه. فثار وسب ولعن حين لم يجدها كما تصور، واندلعت الحريق. لم نعتد من والدى أن تنتظره أمى كما نسمع عن الأزواج الذين يطلبون ذلك، والزوجات اللاتى يقمن بذلك. ماذا حصل هذا اليوم بالذات؟ هل هاج جُوعه فجأة فى مناسبة لم يعتد ها؟ هل تصور لأول مرة أنه يمكن أن يجد فى انتظاره من يراه بصورة أخرى، شخصا (أو طفلا) له عيد ميلاد؟

والدى فقد والده وهو فى سن الثانية عشر تقريبا، ربّته جدتى التى كان يتردد وصفها بأنها "كانت فى صرامة الرجال". فى بعض الشجارات العائلية كان والدى يعاير بأنه "تربية امرأة"، أو "ابن حسيبة، حتى سمعته يرد على هذا الاتهام مرّة وهو يكرر بيتا من الشعر يقول "ولو كان الرجال كمثل هذى: لقضيّلت النساء على الرجال". أيضاً كان يذكّر مهاجمية أن القمر مذكر والشمس مؤنث.

هل تجرأ والدى أخيرا، بمناسبة عيد ميلاده هذا، أن يعى بأى درجة مدى حاجته إلى أم جميلة تنتظره طفلا، فلما لم يجد والدتى في هكذا، كان ما كان؟

هل كان يعانى من الجوع الذى خصتصت له فصلا بأكمله فيما يتعلق بشخصى فى هذا الترحال الثالث؟ فلما هاجت عليه طفولته فى هذا اليوم الذى لم تكن له سابقة، والذى لم يبدُ لأى واحد أنه يمكن أن يتكرر قبل خمسين سنة أخرى؟ هاجت عليه طفولته فلم يجد من "يراه" و"ينتظره" (طفلا له عيد ميلاد) فكان ما كان.

لأول مرة (و لآخر مرة على ما أذكر) عقدنا العزم نحن الثلاثة أن نذهب ونحتج وجها لوجه على ما فعله أبى. لا نعرف كيف فعلناها وخصوصا أخى الأكبر أحمد."

أخى "أحمد"أكبر منى بست سنوات، وهو الذى تلقى من أبى أكبر قدر من التأديب والتجريب (ليصبح قدوة لنا: أنجُ سعد فقد هلك سعيد - هذا ما اعترف به أبى وسبق الإشارة إليه)، لست أعرف كيف تجرأ أخى هذا بكل هذا التاريخ أن يتقدّمنا لنحتج على ما فعله أبى بأمى وجها لوجه،

الأعجب من ذلك أن أبى كان متأثرا وكاد يعتذر، أذكر مما قاله أنه الآن قد اطمأن عليها، لأنه كان طول عمره مشغولا أنه ليس لها أب ولا أخ، والآن يشعر أننا نقوم بهذا الدعم الذى تحتاجه أمى فعلا، وعلى الرغم من أن تصريحه هذا لم يتكرر بعد ذلك، وأن موقفه هذا كان غريبا علينا جدا، إلا أنه بدا صادقا، وإن كنت لا أذكر إلى أي مدى صدّقته يومها.

مرّ ذلك اليوم دون احتفال رغم كل هذه المفاجآت والاعتذار والنشيج.

# في يوم ما سنة ١٩٦١:

أعلنت تحيزى لأمى ولبنت أختى فى مناسبة لاحقة، ربما سنة ١٩٦١، مناسبة من المناسبات التى كان يفرضها أبى علينا حين تهيج تطلعاته الطبقية، كان زوج أختى ضابطا فى البوليس، وأخذ ترقية مهمة (ربما لرتبة مقدم) وكان والدى يقيم عندى مؤقتا لسبب لا أذكره، لعله سبب صحى. كنت قد تزوجت، وتخصصت فى الأمراض الباطنية، وفي طريقى التخصص فى الأمراض النفسية. طلب منى والدى أن أدعو العائلة فى بيتى لنحتفل بهذه المناسبة، وقال يومها شعرا متواضعا (سخيفا فى الأعلب) لم أحب شعره أبدا كما لم أحب شعرى وأكثر، لاأذكر الكلمات تحديدا، لكنه كان يبدأ بتكرار كنية زوج أختى باسم ابنه الأكبر خالد: "أبا خالد فيك كذا وكيت، أبا خالد أنت كذا وكيت.."، لعل والدى كان يحلم بباشوية ما باشوية يعصل عليها زوج ابنته فى الخيال - إذا ما وصل إلى رتبة اللواء مثلما كان الحال فى العهد القديم رغم أن

الأمور كانت قد تغيّرت وألغيت الألقاب وكذا وكيت، لكن القوانين الداخلية لمن هو في موقف والدى لا بد أن تعتبر إلغاء الألقاب عملا "غير دستورى"،

أفهم هذا التناقض أبدا. أبى الزاهد المتقشف يختار أن نسكن فى مصر الجديدة لنتشبه بالذوات، دون مصروف أولاد الذوات. ويعترض على زواج أخى الأكبر من ابنة أخته متهما زوج عمتى أنه يقتل فى أخى الطموح مع أنه هو الذى خطبها له، لكنه لم يستطيع أن يتراجع بعد أن لاح له (فى الحلم طبعا) أن أخى يمكن أن يكون "وزيرا أو كالوزير"، وليس مجرد"عبد البصير" (كناية عن الشخص العادى)،

غاظنى شعره وهو يمجد زوج أختى "أبا خالد" دون ذكر اسم شقيقته "نهى" ولو بإشارة محدودة، رددت على شعر أبى فى هذه المناسبة بكلام منظوم، أسخف مما قال. وذكرت فى ذلك أمى من نفس موقف التحيّز للضغيف. أذكر أننى بدأت بالمعارضة مباشرة مخاطبا زوج أختى بتكنيته بابنته "نهى" وليس ببكريه خالد، قلت (على ما أذكر - دون أن أنسى رشوة والدى):

"أبو نهى أبو نهى ربى يديم لنا جدها، إشمعنى هية اللى ما جاش فى شعر بابا ذكرها، إشمعنى يعنى عشان بنيّة ولا يعنى اكمنها جت بعد خالد، بس قولى هوّا أحسن منها؟ "

### ثم ذكرت أمي

"وماما تاخد حقها زى ئهى ما ادّيت لها. هى صحيح كان نفسها تمسك ربابة تقول بها، تشعر لكن أنا عنها راح اترجم اللى ف قلبها...إلخ -"

كان ضعف أمى رائعا، فتعلمت منها قوة الضعف دون مسكنة.

ربما لهذا احترمت وفهمت قوة وذكاء الست أمينة، ولم أكره "سي السيد"

#### ۲۰۰۰ يوليو ۲۰۰۰

شاركت اليوم في برنامج على الهواء على قناة النيل للمنوعات تديره سلمى الشماع، وكان الضيوف معى هم فريدة الشوباشي الصحفية، وصلاح عيسى اليساري سابقا: رئيس تحرير القاهرة، تلك المجلة الثقافية التي حُدّثت مؤخرا لتقول شيئا جديدا.كان الموقف غريبا جدا حيث كنت المدافع الوحيد عن المعنى الإيجابي وراء حضور "سي السيد" القوى في وعي كل من حوله، وأنه لم يكن متناقضا بقدر ما كان إنسانا متكاملا متناسبا مع عصره، له حضوراته المتنوعة في دوائره المختلفة، دائرة الأسرة، ودائرة اللهو، ودائرة الأصدقاء والسياسة، وكذا وكيت. العجيب أن معظم استطلاعات الآراء في الشارع وأيضا المكالمات الهاتفية التي تلقاها البرنامج كانت في جانب رأيي، والأعجب أن المشاركين الثلاثة في الندوة خلطوا بين التسلط السياسي والحضور الأبوى الواضح المحدد المعالم في الأسرة، ولم يستطع أي من الضيوف أو المذيعة أن يستوعب فكرة تعدد الذوات وتجلى كل ذات بالتبادل فالتكامل في مجالها المناسب

أخذت على سى السيد مأخذا أساسيا واحدا كما أشفقت عليه من زاوية بذاتها. أخذت عليه أننى حتى لو احترمت كل تجليات حضوره، وعذرته، وفهمته، فإننى لم أستشعر أبدا أنه "يحترم زوجته". تكلمت عن الاحترام كقيمة لا يصلح الحب إلا بها.

أما شفقتى على "سى السيد" فكانت لأنه بهذا الإلغاء الذى مارسه مع الست أمينة، حرم نفسه من أن يشعر أنها تختاره باستمرار بشكل متجدد، الأمرالذى اضطره أن يروى هذه الحاجة من مصدر خارجى يؤكد له أنه "مرغوب فيه" الرجل يحتاج أن "يُرى" و "يُطلب" باختيار حر هذا أساس كل شيء (والمرأة كذلك).

هل كنت أتحدث عنه أم عنى أم عن أبى أم عن أمى؟

قبيل بداية عام ٢٠٠٠ حين استطلعوا رأيى فى روزاليوسف (على ما أذكر) عن أهم سيدات القرن العشرين بمناسبة الاحتفال الخطأ ببداية الألفية الثالثة ذكرت أسماء ثلاثة سيدات: أمى، والست أمينة، وأم نجيب محفوظ.

هل هذا يوضح علاقتي بأمي؟

أنا أعلم طلبتى وزملائى الآن ألا يكونوا لمرضاهم آباء فقط، أقول لهم لاتصدقوا فرويد هكذا جدا، ليس عالمنا أبوى كما صوره، فمريضنا يحتاج إلى أم وأب، وأى معالج حانق، بغض النظر عمّا إذا كان رجلا أو امرأة، يستطيع أن يكون أبا وأما معا، بل ينبغى أن يكون كذلك. وإلا...

أدّعى أننى أمارس الأمومة في مهنتي بنفس كفاءة ممارستي لدور الأب الذي يغلب على ظاهري معظم الوقت .

حين أسمع شيخى محفوظ يتحدث عن أمه التى كانت تصحبه فى بداية هذا القرن، والتى كانت تهوى المتحف المصرى، والتى كانت تقف أمام مومياء بذاتها تتأمل، وتجعله يتأمل، أحترم تجربته، وأتعلم من عاطفته نحوها، لكننى أتذكر أمى وأقارن مقارنة أخرج منها بتقدير كبير لأمى أيضا ودائما.

تذكرتك يا أمى وأنت تضحكين وأنا ذاهب معك للشهر العقارى لتعملى لى توكيلا عاما، وأنت لاتعرفين كيف ترسمين اسمك، كما تذكرت كيف أن والدى حكى لنا أنه أحضر لك فى بداية حياتكما مدرسة لتعلمك القراءة والكتابة، فتحايلت حتى توقفت، كنت تغارين منها كما تصورت وألمحت.

تهمسين لى بما يضحكنى ونحن فى الشهرالعقارى، وأنتِ على وشك البصم دون شعور بالنقص أو الخجل، أنافخور بك يا أمى. أوصلتِ لنا ما جعلنا جميعا هكذا لمجرد أنك أمنا، هكذا.

أتعرّف عليك الآن أكثر، وأفهم الآن معنى كيف أننى حين وصلنى نبأ رحيلك وأنا مرتحل فى بلاد الله لخلق الله ملأنى شعور بفوات الفرصة أن أتعرف عليك أكثر فأكثر،

لا لم تفتني الفرصة.

هأنذا أتعرف عليكِ الآن، الحمد لله،

لا أحد يموت.

القصيدة التي كتبتها أعاتبك فيها لم تكن لك أنتِ،

كنتِ الجانب الطيب فيها دون غيره.

لم أكن أعرفك. كنت أعرف احتياجاتي أكثر من عطائك.

ما زلت أريد أن أعرفك. أن أتعرّف عليك أكثر،

أن أرد لك جميلك في أولادي الذين تعرفين أنهم بلا حصر

أنتِ الوحيدة التي يمكن أن تصدقيني.

وأنا أشهدك على ذلك.

# الفصل الرابع (الفصل الترحالات الثلاثة)

وهْــلُ المِـرآة أقلب عيونى ولا ابص فى المرايه؟

أنا لو أبص فى المرايه حَاشُوف "خيال"،
إيدُه اليمين إيدى الشمال.
واقف بعيد ورا الإزاز.
وأجى أقرب للمراية التقى برد الجماد.
وشتى يبطط، والنعفس بيغطى تقاسيمه كما جبل السحاب قدام قمر مظلم حزين.

۱۵ يوليو ۲۰۰۰

"إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة"،

فى رحلتى مع النقرى مؤخرا عرفت نوعا من الترحال غير كل ما عرفت، لا هو ترحال فى الأرض، ولا هو ترحال فى النفس، هو ترحال آخر بين الذوات كلها حالة كونها نبضا حيويا متكاملا لا وصاية عليها من جسد منسلخ أو عقل مستقل،

إلا أن اتساع الرؤية يترتب عليه أمر آخر غير ضيق العبارة قصورا عن الإلمام بالرؤية أو استغناء عن وصفها، يترتب على هذا وذاك وحدة قاسية أولا، متعالية أحيانا، ثم راضية محيطة خلاقة أبدأ.

مررت بأغلب هذه المراحل في ترحالي الشخصي والمهني والعلمي.

هذا الفصل هو ترحال آخر. أن الأوان أن أعرض صورتى فى مرآتى من واقع ما مررت به من خبرات، وما حاولته مع نفسى أسوة بما حاولته معهم.

لست أدرى لو أننى لم أمتهن هذه المهنة، هل كانت ستصلنى رؤية ما وصلت إليه سواء فى نفسى أو فى غيرى؟ أنبهر بلا حدود حين أقرأ أدبا يرتحل فيه صاحبنا بنا داخل النفس الإنسانية أبعد وأكثر غورا مما يعرف علماء النفس والطب النفسى جميعا، أعتبر نفسى أكثر حظا من هؤلاء المختصين لأننى أنهل من رؤية الأدباء أولا لأكملها بما يقولون. أعتبر نفسى أقل فرصة من أى أديب إذا أردت

أن أترجم ما رأيت إلى لغتهم، لكن لغة الأدب أسعفتنى أكثر من لغة العلم القح، فلجأت إلى كل ما عن لى آملا أن يكمل بعضه بعضا كما توحى هذه المحاولات لجمع ما تناثر.

كتبت عن هذا الموقف لمولانا النفرى

### الاثنين ١٦ يوليو ٢٠٠٠

أمس، سألتنى ابنتى الصغرى" مى" إن كنت سوف أسافر إلى مارينا هذا الأسبوع، لأنها تريد أن تصطحب حماتها، رددت عليها مايفيد أننى لن أغادر "ركنى الجديد" هذا العام، وليس فقط هذاالأسبوع، لم أعد أطيق مجتمع مارينا هذا، طلبت منها أن تسأل أمها قبل أن ترتبط باستضافة أحد فقالت إن أمها مسافرة غدا، وتصورت أنها سوف تسافر إلى الشرقية تزور أختها كما اعتادت كل بضعة أشهر، كلما اشتدت عليها وحدتها، أو ضاقت بى وبسخافاتى، لكنّ ابنتى أخبرتنى بعد أن تعجبت قليلا لجهلى بالخبر بأن أمها سوف تسافر إلى كوالالامبور ومالى مع مصطفى،ابنى الأصغر، نعم؟ نعم؟ كوالا ماذا؟ لم أفهم، لم أرفض، لم أعد فى موقع أسمح لنفسى فيه بممارسة الرفض، أى رفض،إذن فقد كانت دعوة ابنى لهذا السفر منذ أيام جد فى جد.

أنا لم أر زوجتى منذ أكثر من شهر إلا فى الندوة الثقافية التى عقدتها فى ركنى الجديد، حضرت أول الشهر مثلها مثل آخرين، يبدو أنها فرحت باستقلالها الذى فرضته عليها حين استسلمت لعزلتى من ناحية، ولأنها تقرر لنفسها أخيرا ولا تستأذننى. أرسلت لها مع ابنتى معونة مادية مناسبة لزوم السفر. هاتفتها متمنيا لها رحلة طيبة، وأن تحافظ فى مشيتها لظروف ألمّت بها أخيرا.

ما زلت في انتظارها بعد أربعين عاما من الزواج الذي لم يستسلم أبدا لما هو زواج.

لم أكن أتصور أن هذا يمكن أن يحدث، ليس فقط في أسرتي، وإنما في أي أسرة ولأي ظرف، هذا الشاب، مصطفى، ابني الذي لا أعرفه، هو في بداية حياته، يسافر ثلاث مرات خلال عام وبعض عام إلى نفس المكان، في أقصى الدنيا، لمجرد أنه جميل، من أين له بالنقود؟ صحيح أنه يكسب أحيانا من قيامه لبعض أقاربه بتنفيد بعض ما يسمّى الهندسة الداخلية (مع أنه طبيب نفسي على ما أذكر) لكن هل يكفي هذا المكسب؟ هل يمكن أن يمول كل هذه الرحلات، زوجته حامل في الشهر السادس أو السابع، كيف أطاعته؟ ثم هو يأخذ أمه هكذا، فيحمل الاثنين معا ويدور بهما يفررجهما على الجمال!، أي متعة وأي حركة؟ أي إلحاح بالحركة؟ السفر وحده إلى هناك يستغرق أربع عشرة ساعة، تذكرت بلا مناسبة التاريخ النفسي الإيجابي لعائلتي، والسلبي أيضا. قلت إن هذا النوع من التصرفات هودليل جديد على شغفنا بما هو غير مألوف، هو نوع من ممارسة الإبداع اليومي كما أحب أن أسميه، على أي حال، أن يسافر أفضل من أن يمرض أو . الله أعلم. مالي أنا؟ رافقتهم السلامة. لكن لا.

رؤيتي ترهقني وأنا أقول: لا.

لم أعد في موقع أنفذ فيه ما يترتب على ما هو نعم" أو "لا" كما اعتدت سابقا. كل ما أملكه الآن هو أن أقول أيا منهما. ولنفسى غالبا. هذا نوع من الحرية لم أعتده.

191./9/10

يـــاليتنى طفوت دون وزن

ياليتني عبرت نهر الحزن

من غير أن يبتلَّ طرْفي فركًا

ياليت ليلي ما انجلي،

ولا عرفت شفرة الرموز والأجنة

هذه الأمانى تتكرر كثيرا، كانت تتكرر بألم صريح، وإن كان عدم تحقيق هذه الأمنية هو نوع من أنواع نِعَم الله على العبد الفقير إليه "أنا."

لو أننى خُيرتُ بين أن أرى ما رأىت، وبين أن أواصل حياتى بدرجة من العمى (التطنيش بالعامية، والطنبلة بالعربية) لاخترت الرؤية. ثمنها غال، وهى تستأهل. الرؤية. هى رحلة بلا نهاية. بمجرد أن تجد نفسك فيها إن واتتك الشجاعة، ترحل إلى ما لا تعرف. لتعرف ما تقدر عليه، وما لا تقدر عليه، وفى كلِّ روعة.

ما فائدة أن يسافر ابنى إلى نفس المكان كل هذه المرات؟ الجرعة المنشّطة هى مناسبة ومفيدة، لكن الجديد جديد. لماذا لا يجرؤ أن يهاجر إلى ما ليس كذلك؟ ما زلت أتصفح القصيدة التى اقتطفت منها المقتطف السابق. اسمها: "صليل". عثرت عليها فيما قلبت من أوراق وأنا أعيد ترتيب المكتبة،

إى هجرة الطيور ،

في الشاطئ المهجور "

عفواً فعات ها...

مم يهرب إبنى هذا باستمرار هكذا؟، كان يريد أن أصحبهما إلى ذلك الشرق الأقصى، أنا متأكد أنه كان جادا فى ذلك. اعتدت هذا الموقف منه، ومن أخيه، ومنى. كلما رأى أحدنا جميلا، أو اكتشف جديدا تمنى أن العالم كله يرى رؤيته، يراه معه، يتمتع به فى صحبته أو وحده، تذكرت تحذيره لى أن الله سيعاقب من فى مقدوره – ماديا – أن يزور هذا المكان ولا يزوره، وابتسمت

الموال الذى ذكرته فى الفصل الأول فى الترحال الأول يعود يتردد، ثم يتحوّر قائلا" اللى معاه مال يزور "كوالا"، واللى بلا مال، يموت قليل الجمال، والسبب "كوالا"، ("كوالا": إسم الدلع لـ "كوالا لا مبور).

ليس إلى هذا الحد ولا بهذه الصورة يكون الهرب،

إبنى هذا رغم أنه لا يعمل قريبا منى فى عملى الخاص، ولا عملى الرسمى إلا مصادفة (مع أنه مدرس مساعد فى نفس القسم) يريد أن يصحبنى فى هذه الرحلة وهو الذى لم يصحبنى أبدا طوال عمره. أربع وثلاثين عاما. هل تغير؟ هل قرر أخيرا أن يتعرّف على كما أحاول أن أتعرف على أمى حتى بعد رحيلها؟ لم ترحل أمى. ولا أبي. مصطفى يريد أن يحملنى أنا وأمه كل هذه المسافة لمجرد أن يرينا شيئا جميلا؟ مع أنه هنا لا يصاحبنى فى أى نشاط حر مختار.

منذ حوالى عشرة أسابيع دعوت الأطباء زملائى وطلبتى فى المستشفى إلى العين السخنة احتفالا بالجلاء عن جنوب لبنان. دعوت ابنى هذا – على الأقل بصفته زميلا – أن يشاركنا فرحتنا وأنا غير متأكد إن كان قد فرح لهذا الحدث كما ينبغى أم لا. حضر إلى البحرالأحمر لمدة نصف ساعة أو ساعة، أشفقت على زوجته وبطنها أمامها من هذا السفر هكذا لمجرد إرضائى وليس للمشاركة فى الفرحة. مر على ذلك شهران ثم ها هو يجرجرها إلى أقصى الدنيا، الحمد لله أننى لم أصل إلى هذا الحد، هل هو يهرب فعلا؟

هل الهرب ممكن أصلا؟

من حق أى إنسان أن يهرب. من حقه أن يهرب حتى إلى مهرب آخر يعده بأمان آخر، إلى متى؟ يا ترى هل سيحل ابنى مشكلته، ولو مؤقتا، بهذه الأيام الثمانى التى سيقضى أغلبها فى الطائرة وهو يعين أمه حينا ثم يسند زوجته الحامل أحيانا، لماذا؟ لماذا ما دام هو بكل هذه الجسارة والمغامرة يُرعب من حضور، مجرد حضور الندوة الثقافية؟ لماذا يصر أن يرينى جمال ماليزيا، ولايرضى أن أريب معال على مراحة وشجاعة جارودى أو صدق كارل بوبر أو عمق باتريك زوسكند؟

حين عاد في المرة الأولى من رحلة الشرق الأقصى هذه، تلك المرة التي أسماها رحلة شهر العسل (أنا لا أحب هذا الاسم) كان من بين ما حكى (سمعته مصادفة، فهو نادرا ما يحكى معى) أنهم هناك مهذبون جدا، أمناء جدا، ويعبدون الأصنام، وأن التماثيل الأصنام تكمن في بيوتهم وهم يصلون لها، ويسجدون لها، ولم أنبهه أن يفكر فيما يقول لعله ينتقل إلى ما يستحق، أقدر خوفه، وأنتظر مغامرته.

هل يستطيع مصطفى أن يفعلها وهو يكتفى بهذه الاختراقات الخارجية؟

هل يستطيع أن يتجاوز الدفاعات الدينية التي حدّت من اندفاعاته الكشفية والإبداعية وسهّلت له نسيان من ليس كذلك؟ هل يمكن أن ينتقل من هذا الحل الدفاعي،وبه إلى إيمان يريه هذه الأصنام من موقع آخر؟ لماذا لا يحضر الندوات الثقافية؟ هي ليست ندوات تماما، نحن لانتبادل فيها الآراء، وإنما نحاول أن نغامر بالكشف المعرفي مثلما نحاول بالممارسة والسفر. من ذا الذي يستطيع؟

يتناقص عدد المترددين على ندوتنا هذه لكنها لاتتوقف.

لا أحد يحضرها من أو لادى إلا محمد. لا أظن أنه يحضرها بصفته ابنى.

وأنا؟ ماذا؟ وكيف؟

حين كنت أقلب في الأوراق بحثا عن الفصل الضائع اضطررت أن أرى كثيرا من هذه المحاولات المتواصلة التي لم تتشر، والتي كنت فيها أغامر برحلات إلى الداخل، لم أكن أنظر في الداخل (استبطانا) وإنما في "المرآة". مرآتي قد تكون أنا "الآخر"،وقد تكون هو، أو هي، أو هم. وأحيانا أسمح ببعض صرخات الألم، واستغاثات الرؤية.

لا شيء يحميك من الجديد إذا كنت جادا في البحث عنه. لا شروط في البحث إلا امتلاك الحد الأدنى من الأدوات وهو: إن كل شيء جائز.

أحيانا تعكس مرآتي نفسي، وأحيانا أرى فيها، من خلالي، صور غيري.

تحضرني مرايا طه حسين، وكيف قرأها جابر عصفور، فتجلت له منها ما تجلي.

فى الفصل قبل السابق كنت أعرض بعض جوعى وتعمدت ألا أعرب إلى جوع من حولى ممن أحبهم. لا أريد أن أعربهم حتى أمام نفسى .

كل و لادة جديد هي موت حتمي قبلا، وحتما، أحيانا يكون الفصل بين الموت و الو لادة غير منظور. لا ضمان.

يا رعبها و لادة كموت°

...يا سعد من لم يحمل الأمانة

ياويل من صاحبها: في خِدْرها،

أو عاش ملتقا بها، وحولها.

صحيح أن الشعر كذب يصل أحيانا إلى حد البجاحة. أنا لا أرضى أن أتنازل عن حمل الأمانة، روعة الوجود بعمق؟ خطورة الرؤية لا تقتصر على الرعب المصاحب للكشف والتعرّى، وإنما على ما تزيحه من طاقة في نفس الوقت. أن تملك طاقة دافعة إلى ما لا تعرف حين تلوح "القدرة"مرتبطة بـ "الرؤية" يقترب الوجود من إمكانية الخلق.

..يا مِقُورَدَ الزمان لا تُطُلقني.

ثقيلة ومرعبة:

قولة "كن."

لوكَانَ: بتُّ بائسا.

لو كان: طرت نَوْر سا.

لو كَانَ درتُ حول نفسى عَدَمَا.

لا أعرف من ذا الذى يستطيع أن يحملها. حين قرأت النقرى مستلهما، و سجّلت ذلك فيما ينشر لى حاليا من أعمال أرجو أن تتكامل، ليس مهما أن تكتمل، كان من أوضح ما رفضت هو حكاية "قولة "كن" هذه" التى فرح بها ذلك الشاب المثابر زميلى فى استلهام النقرى"إيهاب الخراط"، لا أحتمل قولة "كن". لا أريدها. أنا أغامر لأكون فأغامر من جديد. لا يفرحنى أصدر أمر الكينونة، فيكون ما أريد.

حين تترجح بين التحليق نورسا، والفناء عدما، ثم تتوقف عند الحزن بؤسا، فأنت تملكها بروعتها، ورعبها، وقدرتها، وعمقها.

أفر غتُ كأسى فانصهر تُ جَـــــذلا

ورحت أرضع الضياء أرتوي

أشيد الكلام والبشر ا

أنهيت قصيدة "رسالة من دون كيشوت" من قبل في نفس الاتجاه،

كنت أيضا أنظر في مرآتي، قائلا إنه:

" وبرغم واقعنا الغبي،

ينمو البشر في ملعبي."

كنت هنا أكثر تواضعا من حكاية "يـشيّد الكلام والبشر". يبدوأننى كنت أكثر جسارة، أى أكثر عمى. لم أكن حينذاك، ونحن في عمق التجربة إياها أرفض قولة "كن."

كان أحد أصدقائى المرضى على خلاف شديد مع زوجته. كان يعدد عيوبها وكذا وكيت، وحين كنت أنبهه وأساعدهما ونحاول أن يغيّرها وهو يتغير، كان يردعلى أنه يريد "واحدة جاهزة"، لا "تفصيل". هكذا كانت أوهامى أن تكون الحياة ملعبا أشيد فيه الكلام والبشر؟ ثم هأنذا أكتفى بأن أحاول إتقان اللعب لا أكثر.

عندك حق يا مصطفى يا إبنى، عندك حق حين هربت منى حتى لا أشيدك. أول ما تفتّحت عيناك لتتعرف على كنت فى عز التجربة، كان عمرك سبع سنوات. لا أعتذر لك، ولا أعذرك، أكتفى بأن أدعو لك. خلّ بالك من أمك يا بنى. رافقتكم السلامة.

سوف أنزل الآن بعد خمس سنوات تقريبا من التوقف، لأمشى مشيا "فوارا" مع مرضاى أختبر فيه ركبتى بعد سنين من التوقف (لم أكن أعرف أن ترجمة "Brisk هى "فوار أو نشط"، كنت أترجم Brisk للي "مشيا قويا"، لكنّه مشى فوّار فعلا".

مازال أمامى نصف ساعة، وقد قدرت أن أخفف من جرعة أبعاد "الرؤية" التى هى موضوع هذا الفصل، فأقتطف صورة تتكرر فى وعيى كلما عرجت إلى "آلام الرؤية هكذا". قلت إننى لم أرصد، ولا أستطيع أن أرصد تلك التجربة (١٩٧٤/٧٣) كما حدثت، فتحايلت عليها وكتبت بعضها فى الجزء

الثانى من روايتى "المشى على الصراط" وأسميته " مدرسة العراة"، كما صورت البعض الآخر من خلال تشكيل للغة التى وصلتنى من العيون التى رحلت فيما ما استطعت. الصورة التى جاءتنى الآن والتى تدل على روح هذا الفصل كله مما أسميته "آلام الرؤىة" هى صورة قريبة منى جدا، لا يفهمها إلا فلاح عاش أيام كان أغلب الرى بالحلزونة (أوالساقية)، وكان الذى يلف الساقية بقرة على رقبتها ناف (فرع شجرة رفيع مستقيم وطويل) يدور وطرفه الآخر مثبت فى محور بالمركز، وعيون البقرة فوقها غطاء (عُمى) حتى تظن أنها تسير لا تلف. ثم تفك هذه البقرة، ويرفع الغمى من على رأسها، وتربط فى شجرة (توت فى العادة) بجوار الساقية لتحل محلها أخرى حتى تستريح، وهكذا.

تقول هذه العيون وهي مربوطة في الشجرة بعد كانت تدور معصوبة العينين

أنا كنت بالف ومش دارية، كان لاز مسته إيه؟

بتشيلوا الغـُمَا من على عيني وتفكّوني ليه؟

علشان ارتاح؟

هيه دى راحة إنى أشوف ده؟

لو حتَّى لبست الغُمي تاني ماانا برضه حاشوف.

وساعتها ياناس:مش حاقدر الف.

ما هو لازم الواحد مايشوفشي لو كان حايلف.

الله يسامحكمْ.

دلوقتي:

لاانا قادرة ارتاح،

و لاقادرة ألف.

لاالدِّمْ عَة بتنزل،

و لاراضية تجفّ.

# الساعة ٧,٣٠ صباح الاثنين ١٦ يوليو ٢٠٠٠

عائد لتوى الآن من المشى الفوّار مع مرضاى، أخذت وابلا دافئا جدا (حلوة "وابلا" هذه، يعنى "دش")، ياه !! خمس سنوات أو تزيد لم أسر هكذا، مع مرضاى، أنا أحبهم كثيرا، فضلهم على، مدين أنا لهم. يا تــــرى هل سيشعر ابنى المسافراليوم مع أمه وزوجه الحامل بهذا الشعور؟ إن كان هو يريدنى – صادقا – أن أتمتع بما تمتع به، فأنا أريده أن يشعر شعورى الآن، بل إنى أريد القارئ أن يشعر شعورى الآن، شعور بسيط، أبسط من أى شىء تتصورنه، ليس شعورا بالسعادة، ولابالرضا، ولا بالفخر، ولا بالفرح، ولا بالبهجة، ولا بالتفوق، ولا بالتقدير، هو شعور بالحياة، أو

شعور فقط.. هل تتصور أننى أشك أن الناس تمارس شعورها هذا أصلا، لماذا نصر أن نسميه باسم لاحق، كما نصر أن نصف الأمومة بصفة هى أقل من الأمومة مهما بدت طيبة أو جميلة كما ذكرت آنفا.

أكتشف الآن أن الصفة قد تشوه الموصوف، بل أكتشف أيضا أن التعريف بالنفى هو أعمق من الإخبار بالتقرير، وأنتبه إلى كل" الليسات" التى وصفت بها نفسى فى سياق الجوع إلى الآخر (الفصل الثانى). كنت قد حدّرت أن النفى قد يعنى الإثبات، ومع ذلك، فإن الرؤية التى أتحدث عنها الآن مليئة بالليسات، بل إن أقرب أسماء الله إلى هو "ليس كمثله شىء؛، كنت قد أثبت فى الكتابة الأولى لهذا الفصل الليسات التى ذكرتها فى الفصل السابق ثم خجلت وحذفتها، أكتفى بإضافة ليسات جديدة كما يلى::

1911/1/4

لا... لـست ممن يحذق المسير في الهواء ،

أو من يعومُ فوقَ موج الــرّمــل في العراءُ

أو يقبض الريح التي حبستموها في القماقم

لست ملاحا يجوب الخافقين سائحا،

ولست من جنود سلطان الكلام والمقاعد الوثيرة،

ولست من حرّاس بيت المال أو بيت القصيد والنَّغَم،

ولست ممن يحذقون لـــعبة الأمثال والحـكِـم.

[من قصيدة "زاد الأولياء"].

ويستمر النفى حين أتهم بالشعر، وأنا أعرف قدرى المتواضع فيه، وأخجل منه، ومع ذلك أحاول أن أدّعى التواضع بالنفى، في قصيدة أسميتها "يا ليت شعرى، لست شاعرا". فأقع في مظنة الهجاء.

1914/9/15

لا أضرب الدفوف في مواكب الكلام

و لا أدغدغ النغم ا

لا أنحتُ النقوشَ حول أطراف الجمل "

أو أطلب الرّضيا

و لا أقول ما يقرط الجمال..،

يحتضر

أو يُسكر الثوّار بالأمل

## 1944/4/14

ركبتًاى تنبضان،، دق خفيف يعلن احتمال احتجاجهما على مشى هذا الصباح، ياه!! هل سأحرم ثانية من هذا الذى أنا، ومرضاى في أشد الحاجة إليه؟

أشرت في بداية الترحال الأول، حين احتد وَعــْيُ جــتَب الموت لي وأنا وسط الجبال، ذكرت كيف تيقنت أن "قوة الموت" داخلنا، هي دافع الحياة، كذلك عايشت كيف أن قوة الموت خارجنا وتعبينه ماثلا في شخص حي هو مبرر رائع أن نعيش، سقط الكلام بين صديقي هذا وبيني، أصبحت الحروف بقايا قوالب متناثرة من بناء منهار، اختفت لمعة النظرات، ولم يبق إلا التعازى ولأنني لا أستطيع، أو لم أقرر بعد أن أنشر خطاباتنا المتبادلة، سوف أكتفي بعرض صورة هذه العلاقة ومغزى تلك الخطابات كنموذج لبعض سيرتي. معه:

كان بيتكلم، وأشكلم، ونطم. ونطم.

لما سافر ، قلنا نكتب .. قال ونتناقش .. ويمكن .

وشْيعْنَا كلام وكْتابَهْ،.. وهرَبْ

ما تيالاً نجرّب ، ونقرّب:

سيبنا عيونا تتكلم

. . . .

مش يمكن الأقى البذره الناشفة الخايفه الضاّيعه ف بحر كلام؟

مش یمکن یعرف یسمع همس سکوتی؟

أو يعرف ليه الحرب وليه الضرب؟

```
ودخلت أحسس،
```

و لاقيتني جوا بحور ضلمه، ملهاش شُطآن،

و لا حسّ لموج،

ولا حركة نسمه تهف شراع،

أو حتى تهز القشه العايمه المنسيه،

ولا ضربة ديل سمكه،

و لا طحلب،

و لا قوقع،

و لا أيّ حياه،

. . . . . .

يا خبر يا جدع !!! كدَّهُهُ ؟

لا ياعمْ. نتكلّم أحسن.

ما هو أصل المعزى:

القهوه ساده..

وكلامْ."

۲۰۰۰/۷/۱۷ (الساعة ۹٫۳۵)

حين أنظر إلى الناس وفي الناس، أخجل أن أكون قد تجاوزت عدودي. أنا أحاول أن أمنع نفسي أن أقيسهم بنفس المقياس الذي أقيس به مرضاي، لكنني أسمح لنفسي أن أراها بنفس المنظار الذي أرى به مرضاي. هذا خطأ من حيث المبدأ احتراما لما هو فروق فردية، لكنه خطأ عظيم مستحيل إصلاحه، وليس في هذا عيب ولا تجاوز، لا ينبغي أن نعتبر أن الأسوياء مرضى، ولكن يمكن أن نعتبر المرضى أسوياء ذوو وجهة نظر فاشلة لا أكثر، كثير من الذين عابوا فكر فرويد عابوه من منطلق أنه قاس السواء بمقياس المرض، والحقيقة أنه لم يفعل ذلك، وإنما هو رأى الظاهرة البشرية "معاً. رأى جذور تفاعلاتها، ثم توجهاتها، فوجدها واحدة في الأساس، وإنما يختلف الأمر في توظيفها، وأثرها إلا في ما يتعلق بمقايسس الإعاقة والإضرار، ولم استثن نفسي ولا عائلتي من استعمال هذا المقياس، بل لعل ذلك أفادني كما أشرت حين عرجت إلى النظر المغمر في تاريخ عائلتي الكبيرة، الأمر الذي جعلني أعتبر نفسي وأولادي مشاريع مرضى، فأتيح لنا فرصة أن "نطب" الناحية الثانية. هذا ما أتصوره. يا رب سترك.

مرّ على ابنى وزوجته منذ قليل يسلمون على وهما متوجهان إلى المطار، إلى ماليزيا فأندونيسيا، نظرت إلى بطنها أمامها وسألتها فقالت إنها فى شهرها السابع فاستدرت لابنى وقلت له إذا نزل حفيدى هناك فسمّه "ينانى يم "، طبعا: أى كلام. شىء أشبه بالنونوة التى أسمعها من هذا الصنف الأصفر الرائع الذى لا نعلم عنه إلا القليل جدا، لا أحب أن أكون منه، ولا أن أن أكون أمريكيا، ولا فرنسيا، ولا سوريا، ولا سعوديا، ياخبر !! ولا مصريا، علقتُ، بل أحب أن أكون مصريا على شرط ألا أكون ناصريا ولا سادتيا ولا وفديا ولا محفوظيا، رجعنا للالات. من أكون؟

أستطيع من خلال النظر في معظم أوراقي أن أحدد معالم هذه الرحلة المرآتية (النظر في المرآة) كما فضلت تسميتها يأربعة أبعاد:

البعد الأول هو بعد النفي (ما ذكر حالا من تذكِرة بـ "الليسات" و الــ "وَلا وَلا وَلا ت)."

البعد الثانى هو بعد التعدد وهو ما أتيح لى من رؤية تركيبتى من شخوص (هم أنا) أتكامل بهم وليس فقط أتحاور معهم. كان مثل هذا الاحتمال مرعبا حتى يعد مرضيا أصلا قبل ظهور نظريات التعدد التى تجسدت ببساطة وعمق فى نظرية التحليل التفاعلاتي (إريك بيرن) ومن قبله يونج.

البعد الثالث هو بـ عـ د التناوب بين الحركة والسكون، بين البسط والتمثل، وهوما ورد طوال هذا العمل بالطول وبالعرض، هربا إلى الركن فاندفاعا إلى الناس، قعود حتى الكمون فبسط إلى المجهول، وهكذا. يمتد هذا البعد إلى ما هو أحلام ونوم ويقظة ودورات مزاج، ودورات إبداع، كل ذلك ليس من وجهة نظر التنظير الذى قمت به فمن مواقع أخرى، وإنما هو ما يتعلق برصد بعض ترحالاتى فى نفسى.ى.

أما البعد الرابع فهو ما يتعلق بهذا السعى المتصل نحو التواصل بما يشمل الوعى بالجوع ومحاولات وإبلاغ الرؤية بأكثر من وسيلة، وبكل أداة متاحة (وغيرمتاحة)، الأمر الذى ترتب عليه (فى الأغلب) قصور كل أداة على حدة.

وإذا كان هذا الترحال الثالث مختصا بتكملة النقص فيما يسمّى السيرة الذاتية، فإن الإشارة إلى هذه الأبعاد يصبح أمرا لازما.

أحسب أننى تناولت البعد الأول (النفى) والثالث (الحركة الدؤوب من جذب الركن إلى مخاطرة الكشف وبالعكس) بما فيه الكفاية طوال الترحالين الأول والثاني.

يبقى بــُعــدًا التعدد والسعى للتواصل (علما بأن الأخير قد ورد كثير منه في الفصل الثاني: الجوع).

عثرت على هذا "الأنا الآخر" نابعا من رؤيتى، وتحملى للغموض، واحتوائى للشىء وضده، قلت محاولا أن أزيح هذا "الأنا" الآخر" حين بالغ فى تسفيه مقدساتى وحرق أوهامى، " أفسح، رعاك الله؟ ." احتدت الرؤية حتى تمنيت العمى.

1984/4/17

لو أننى أعمى أعيش الجهلَ زُرْكِشَ بالأملْ،

لو أننى عشقتُها فخِلتُها ست الحسانْ،

لو أنني أحببت طفلا دون أن أرى نذالتَه.

لو أننى حاربْتُ خِصما دونَ أنْ أبكي قهر وحْدَته.

-1-

لمًا روانى نهرهًا، ولقطت حبً الحب من منقارها، تحنو تمني وحديتى تذيبها. عرَى الحقيقة جائعة:

ومضى يحدد كمْ تبيعُ فأشْ ترى، وكذا هِ \_\_\_ى.
ففزعت أفقاً عينَ ها، عينِى أنا،
وعشيتُ من بهْ ر الرؤَى،
وضممت حولى وحدتي.

-4-

لمًّا تمايل جمعُهم مكبِّرا، مهللا،
في حب أرضنا الوطن،
أفرغت وعيى من خبايا حكمتى،
فأذبت نفسى هاتفا: "يحيا الوطن!!"
فأطلَّ من بين الضلوع،
ابن السفاح الباسم المستهزئ
الكلِّ من ولدته أمُّه وطن، مثل الوطن]
ياأرض ربّى قد وسعْتِ الناس والسباع والطيور والحجارة،
لكنني أرنو لشبْر واحدٍ: أنَا،
يضمُّ عظمِي يحتويني رحماً.

يا صاحبي يا ذا الجلالة والحكم:
هدَّمْتَ معبدى. لوَّتْت أحلامى، عرّيت آلهتى.
رُدَّ الجهالة، مــِقــوَدى.
أفسِح رعاك الله، (من؟)
..يأبى عنيدا.
قلت أصرعـــه
لمْ أستبن "أني".. "أنا."

هذا الذى شككنى فى الحب، وفى الوطنية، وفى براءة الطفولة، وفى سفالة العدو، وفى قداسة أصنامى، وفى اغتراب آلهتى، أليس هو "أ نا؟ فإذا كتبت سيرتى الذاتية، فهل أكتب سيرتى أنا، أم سيرته هو.

1917/9/9

من بعد أعمق ظهر لى هذا "الأناا الآخر" "متعددا" يحاوروننى مباشرة فيما أسميته "السلام والصدى:

-1-

ألقى تحية الصباح: المغفرة.

ما كنت أحسبك النبي المنتظر.

لستَ القدر.

مقابض الرياح

أسباب عيّي

قد صار جلدى من رقائق الرصاص .

-4-

ألقى بوجهى القفاز .
منك السماح .
طُمِست ملامح \_\_\_\_\_.
لم أمت شرق درع النرزال .
سلمت سيفى من زمن .

ياسيدى:

"العفو عند المقدر ه

والضرب في مـــيْتٍ حرام

-٣-

ألقت تحيّة المساء

الوقت مات،

رُعبا وسهْوا

فتحربكت رمالها المتمعجة

تحشر جت

وانتفضت

- ٤ -

ألقت قذائف اللهب

دبّت حياة الموت في البقايا

شُحِدَتْ نيابٌ لامــعهُ

و قاطــعه

البسمة الهُلاس

وتفرق الجند المُمدد لحده

بين المستضى والمئتسظر

-0-

ألقى السلام

تردَّدَ الصلَّدى

مرة أخرى: السيرة الذاتية، سيرتى الذاتية، هل هى سيرتى أم سيرة هذا الآخر؟ هؤلاء الآخرين. أنبه إلى افتقادى لهذا البعد الواضح فى الحياة العادية،بعد التعدد، وكثيرا ما يتساءل بعض العاديين عن أى تغير فى موقفهم، أو فى طباعهم، أو فى آرائهم، وكذا أى ازدواج أو تعدد، يتساءلون عمّا إذا كان هذا هو انقسام فى الشخصية، أو ازدواج، مع أننى من كثرة ألـــفتى لهذا التعدد فى ممارستى مهنتى، ونظرتى فى مرآتى، وتحمّلى لمن ليس كذلك، كدت أعتبر أن اختفاء هذا الأنا الآخر هو الذى ينبغى أن يعد من قبيل الخطأ، أو حتى الخطر. ليس معنى وجود هذا "الأنا الآخر" أن يحضر منافسا، أو مخالفا، وإنما هو يحضر مكمّلا ومنضمًا مارا بمراحل الاختلاف والحوار والجدل الضرورى للتكامل.

فى البرنامج الذى أشرت إليه وشاركت فيه عن "سى السيد" فى قناة النيل للمنوعات (٢٨ يوليو ٢٨) اعتبر كل الضيوف والمذيعة أن سى السيد بظهوره المتعدد: متناقض ومنافق ومثل سىء وكلام كثير فى هذا الاتجاه، ولم يخقف من وقع ذلك إلا مكالمات الجمهور وإقرارهم لما رأيت من حتمية التعدد للتكامل، وضرورة قبول التجليات المختلفة فى المواقف المختلفة.

ثم إنى لما أتيحت لى الفرصة مؤخرا للمشاركة فى بعض مجالس المبدعين، بفضل صحبتى لنجيب محفوظ أساسا، بما فى ذلك الحرافيش، رحت أبحث عن هذا "الأنـــا الآخر "لديهم فافتـقـدته بشكل أزعجنى، فرجّحت، فأرجح أنهم اكتفوا بظهوره (ظهورهم) فى إبداعهم دون سائر مجالات ومنظومات وعيهم الأخرى.

بل إنه من فرط قبولى لهذا التعدد كشىء طبيعى، بل وصبِحى ونمائى فهمت التتاثر فى الحلم باعتباره خطوة رائعة وضرورية تمثل روعة وعادية وإبداع ما أسميته "التعدد للتكامل."

وقد ساعدتنى رؤيتى هذه أن أفهم هذه الموجات الجديدة من الكتابات الجديدة.

وأيضا ساعدنى هذا المنطلق فى إعادة النظر فى بعض تراثنا الشعبى، من أول يا طالع الشجرة (ليست شجرة توفيق الحكيم)، حتى أغنية "اتشعطر وانا الملك، يا غصن البان"، بل إن هذه الأغنية كانت مدخلى لقبول ليس فقط أنا الآخر (أو حتى نحن الآخرون)، بل فى تحمل التناثر حتى يصير تعددا ضامًا بدلا من أن يتمادى فى التناثر التفسخى.

هذا" التتاثر الضام "هو ما ظهر لي في "المرايا."

-1-

ألمِلمُنى من شظايا المرايا، وأقنع بالهمس وسط الزحام. بقايا الحديث، وسقط اللقاء. زوايا النظر.

-4-

تمـــرُ الرياحُ محملةَ باللقاح. أدقّئُ بيضيى أرتبُ عشّــى. أميل مع الميل أجرى لها. أعلق روحى بمنقارها. أعـدّ وجهى
العين أعـد البسامة أعـد البسامة أسوّى رباط العنق ألاحق دورى الاحق دورى أحد الخطى أحد الخطى أرتب لفظي أرتب لفظي ألسياح، فألصي وجهى بين السياح، فأخف نى، أسترق النظر وأجمعنى ضاغطا بالحزام لنغفو جياعا

- ž -

أمدُّ الذراعَ ألامس طرف الحفيف أرتبنى من جديد أرتبنى من جديد ألاصقها من بعيد أكور مقطع لفظ وليد وليد أوسدننى عقلة الإصبع أمصيم على المصيم ألم مناسبي المسيم ألم مناسبي ألمناسبي ألمناسبي ألمناسبي ألمناسبي ألمناسبي ألمناسبي أحتال المناسبي ألمناسبي المناسبي ألمناسبي ألمناس

حين عجزت عن، وخفت من، كتابة تلك الخبرة الخاصة التي أسميتها "جماعة المواجهة"، اكتفيت بما ظهر متواريا في كل من الجزء الثاني من روايتي، وأيضا في ديواني بالعامية. في العمل الأخير قرأت "نفوسا" كثيرة، في عيون كثيرة، ذكرت بعضها في هذا العمل هنا وهناك، ثم واجهت نفسي بسؤال واضح يقول:

هل يمكن أن أقرأ صفحة عيونى شخصيا، وما وراءها مثلما فعلت معهم، أو فعلت بهم؟ فحاولت، فكانت العين السادسة عشر بمثابة سيرة ذاتية كاملة مع أنها أكثر إشارة إلى فترة معيّنة، هى أقل من سنتين بقليل، (١٩٧٤/٧٣) إلا أن الرؤىة امتدت تتناول ملامح من موقفى، وموقعى وتاريخى، وما شاع عنّى، وما ظننته فى نفسى.

وقد غلبت على هذه الخبرة تصوراتى وتصورات عنى، وبالذات ما شاع فى تلك الفترة من هذه الخبرة من أننى صاحب تأثير خاص (كاريزما)، ولى منهج خاص، بمايشمل أحيانا أننى ديكتاتور قادر على أن أقنع الآخرين والأخريات بما لا يقتنعون به فى الأحوال العادية، وكلام من هذا. وأيضا السيمت (أو وصفت) بأنى املِك الوحدة (الشيزيدية) رغم ظاهر التواجد معا، ولم يسلم الأمر فى هذه الفترة أيضا من أن يتطوع بعض أفراد المجموعة (وهم زملاء) من تشريفى ببعض التشخيصات النمطية، وغير النمطية،

وسط كل هذا حاولت أن أرسم صورتى كما تصورتها، وهى التى أسميتها "المعلم"، التى هى أقرب ما يكون إلى هذا العمل باعتبارها: سيرة ذاتية. فى موقف المواجهة قلت فيها ما سبقت الإشارة إلى بعضه مثلا فى "التكوين " (الفصل الأول فى هذا الترحال الثالث).

طب والمعلم ؟

له عيون كما العيون ؟

بتقول كلام هـوًا الكلام ؟

و لا كلامْ غير الكلامْ ؟

شيخ الطريقة قاعد لِي كَـمَا قاضي الزمانْ.

ييَّقسّم الأرزاق ويمنح صك غُـفران الذنوب.

وكإن مشكلة الوجود،

ما لهاش وجود،

إلا حَدَاه.

عامل "سبيل" اسمه "الحياه:"

اقال دا يْعيشْ،

ودى تموت،

ودا مالوش إلا كده."

قاعد يصنَّف في البشر حَسَبِ المزاجْ:

واللى بيشبه حضرته، يديه قيراط،

في جنَّتُهُ.

واللي يخالف هوه حُرّ.

یکتب علی قبْرُه ماشاء.

میت صحیح،

لكنُّه حرُّ ف ثُـر بـــــــه.

وان قلنا ليه ياعمنا؟

بيقول كما قاضيى الزمان :

ماقدر شيى يمشى عالصراط ويكون "كمثلى"

ونقولُه: مثلك يعنى إيه؟

يسكت... يتوه

يسرح... يقف!

وعنيه تِقول.. كلام كتير!!

هذه المقدمة الطويلة، ترسم الصورة التي كانت تلوح من قريب أو من بعيد أمام هذه المجموعة "مجموعة الأسوياء" "مجموعة المواجهة" من الأصدقاء والزملاء، ومع أنني لم أعلن أي مذهب، أو حتى نظرية. كل محاولاتي للتنظير جاءت لاحقة لهذه الخبرة، ربما كانت نتيجة لها.كانت هذه التجربة سنة ٧٤/٧٣ في حين لم أكتب "دراسة في السيكوباثولوجي إلا سنة ٧٩/٧٨، أما النظرية الإيقاعية التطورية، فقد كتبتها سنة ١٩٨٠، ولم تنشر مكتملة بعد،

الموقف الذي كان سائدا في مجموعة المواجهة كان هو الموقف النقدى لكل ما هو "عادى"، وأنه علينا جميعا أن نتبنى موقفا لا أقول ثوريا، ولكن على الأقل هو "موقف آخر"، وبدا أن أكثرنا عنادا والتزاما بالتغير، وإصرارا على نجاح البديل (المجهول) في نفسى الوقت هو شخصيى، ومن ثمّ تأكدت فكرة أن لهذه المجموعة فكرا خاص أو مختلفا، أنا مسئؤل عنه، حتى دون أن أعرفه (حتى الآن!!)، ردًا على كل هذه الدعاوى حاولت أن أعرى نفسى أمامهم، وأمامى كالتالى:

- Y -

يا هلترى عمَّال باشوف الناس عشان أهرب ما شوفشي مين أنا؟

و لا باشوفنى الناس؟

نية سي أشوفني من بعيد.

من تحت جلْدِي.

من وسط قضبان الحديد.

من غير كلام ولا سلام.

إذا كانت كتابة السيرة الذاتية تمثل تحديا يشكك في مصداقيتها ومستوى عمقها عند سائر البشر، فإنها بالطب بالضرورة كذلك وأكثر عند طبيب نفسى، ذلك أنه شاع – بدرجة من الصدق – أن المشتغل بالطب النفسى قد يكون دافعه أن يعالج نفسه إسقاطا على مرضاه، هذا إذا سلم الحال، أو أن يرى مرضاه بدلا من أن يرى نفسه، وهذه خطوة قد تسهم في العلاج لوأنها كانت خطوة نحو رجوع إلى ذاته، لكن لو توقف عندها الطبيب شعوريا أو لا شعوريا أصبح متفرجا قاسيا، بل ضاراً، أو ربما راح يختبئ في بعض المدارس الميكانيكية الهروبية التسكينية. ومع احترامي لكل هذه التخوفات، فقد حاولت تجاوزها بأن أمضى محاولا مواصلة الرؤية بالحذر الممكن:

أقلب عيوني و لا ابص في المرايه؟

...

أنا لو ْ أبص في المرايه حَاشُوف "خيال"،

إيده اليمين إيدى الشمال.

وَاقِف يعيد وَرَا الإزاز.

وَاحِي أقرب للمراية التقى برد الجماد.

وشتى يبطط، والنقفس بيغطى تقاسيمه

كما جبل السحاب قدام قمر مظلم حزين.

. . .

ما يسمى الاستبصار أو التأمل الذاتى هو من أكثر مناهج البحث المشكوك فى قدرتها ومصداقيتها، فيه تقسم الذات إلى مُلحِظُ وملاحَظ. الرؤية فى الفقرة السابقة تنفى مباشرة أن حكم هذه السيرة هو استبصار، وخاصة إذا كان المقصود أن يؤدى الاستبصار إلى التذكر، مجردالتذكر لا المعايشة،

الاستبصار هو مجرد حكى عما يصل من الداخل، وتصوير لرسائله، أما ما قصدت به من مواجهة المرآة فهو يشير إلى موقف رؤية أشمل، هو نوع من الكشف الآنى المحاور بنوع من الإدراك بعين داخلية، وليس بحكى عقلانى. المرآة ليست صادقة على طول الخط، حتى أن وهل المرآة المرآة المرآة المرآة، وليس بحكى عقلانى المرآة العادى. حين تنظر في المرآة ترى نفسك وراءها المرآة،

لكل ذلك وجب الحذر من الاعتماد على الحكى الشخصى بهذه الوسيلة بالذات (الاستبصار)، فهى مقولة بالتشكيك مهما اجتهد الحاكى. ربما لذلك غامرت بأن أحاول المكاشفة بأكثر من منهج، من أكثر من زاوية، وبعديد من الأدوات ..

وَامّا قلبت عيوني جوّه عميت،

وحاولتَ ابُص.

حاولت أقرا في الضَّلام،

مالقيت كلام.

. . . .

ورْجعت أبصلكم هناك

في عيونكم انتم.

أنا أبقى مين؟

أقر وأعترف أن كل ما شاع عنى، صدقا أم خوفا أم حبا أم حقدا، فى هذه التجربة خاصة، وربما بصفة عامة، وربما عن أي أحد، كان فيه بعض الحقيقة.

حين يريد الواحد منا أن يتعرف على نفسه فعليه أن يحترم كل هذا بأى درجة كانت، واحترام رأى الآخر لا يعنى التسليم له، وإنما يعنى وضعه فى الاعتبار، ذلك أنه بقدر ما نشكك فى رؤية الشخص نفسه، ينبغى أن نأخذ نفس الحذر أن تكون رؤية الآخر هى رؤية ما يحتاجه، أويتصوره، أو يتمناه، أو يخشاه، هذا الآخر.

وألاقى صورتى زى ما انتم محتاجين:

اللى شايفنى كما النبى.

واللى شايفنى ربنا.

واللى شايفنى واد مرقع أو حدق.

واللى شايفنى قِفل مقفول من سنين.

واللى شايفنى حرامى أصلى مُعتبر.

كيف يقدم كاتب السيرة الذاتية نفسه للناس مع وضع مثل هذه الآراء في الاعتبار؟ هو لا يفعل، ولا يحاول أصلا، فإن فعل فهو يتخد موقف الدفاع والشرح والنفي والتفسير. يحدث هذا أكثر في أوطاننا العربية المجيدة، وأحسب أن هذا بعض ما أشرت إليه في أول فصل في الترحال الأول في هذا العمل، فأضيف هنا تنبيها أحسب أن له أثره، وهو ما يتعلق بمسألة منهجية أفادتني كثيرا في ترحال الرؤية

الذاتية هذه، وهي أن معظم مثل هذه الرؤى وغيرها يمكن أن تكون بدايات، أو بعض جوانب حقيقة ما، لا تكتمل إلا بالاستمرار في تجميع الأجزاء حتى ترتسم صورة ليست نهائية بالضرورة.

يمِمْ كِن أكون أنا كل ده.

لكنى أبداً مش كدةً.

شوفوا كويس يا جماعه:

واحد يقول: خايف أشوفك لسَّه حبّه.

والتانية بتقول: يا حرام !! طب حبه حبه.

والتالت المسطول لو الكُرْباج يطرقع جوًّا مُدُّه، يشوف دقيقة،

بس فينُه من الحقيقة.

والرابع اللَّـى خوفه عازله جوًّا سجن المزّه، أو جبل الجيوشي

الورد ودُّه يشوف ضلام القبر،

ولا إنه يدوق الصبر،

الصبر مر"، والشوف يضر".

واناً مین یشوفنی ؟

أبقى مين ؟

يتكون رأى الشخص في ذاته، منذ الطفولة، من خلال آراء الآخرين ابتداء، ثم تتفاعل هذه الرؤى مع الممارسة مع تولد صورة الذات ليصبح المتاح للحاكي هو كل ذلك، ولا يجوز أن نستبعد هذا التجمّع من أكثر من مصدر ونحن نستمع إلى حكى شخص عن نفسه.

فى مجال الأدب، والسيرة الذاتية صنف هام من الأدب، وكذلك فى أدب الرحلات، توجد إضافة لهذه الصورة المحكية، حيث يصبح رأى الآخرين من النقاد هو متغيّر مكمّل بالضرورة، وأتصور أن مهمة النقد تحدد أكثر فى مواجهة نقد أدب السيرة، لا لتثبت هذا الحدث أو تنفى ذاك، ولكن لتسبر غور منهج الحكى، وربما لتميز بين سير الفخر والهجاء، وسير الأحلام والدفاع، وسير الكشف والتعرّى.

فى محاولتى المتواضعة أن أكشف عن جوانب ما هو أنا كما أتصور، وكما يصلنى منهم، كنت أعانى مما يمكن أن يسمّى "نقد الرؤية الجزئية دون رفضها"، فما إن يلوح لى أن هناك من التقطـــنى، ولو بأى درجه، ليس بمعنى أنه رآنى جيدا أو سيئا، ولا حتى عالما أو مبدعا، ولكن بمعنى أنه رأى ما أرى، وأنه أضاف بعض ما غاب عنى، ما إن يلوح لى مثل ذلك حتى أقبله ابتداء ثم أتقمصه، ثم أرفضه إلا قليلا، أو إلا كثيرا، وأحسب أن ما يلى من محاولات هى بمثابة تقمص مجتهد لما تصورته حولى، فتبيّنته لأرى:

...وساعات أبص لإيدى وانا بالعب ببيضتين والحجر،

أو لما باقلب في التِلات ورقات واخبّى في الولد.

وأقول يا ناس.

بقى دول إيدَى اللي بصحيح؟

بقی ده أنا؟

تعلّمت، ربما من أصلى الريفى، وربما من حرص والدى، وربما من إصرارى على كشف كل مناورة مثالية أو شبه ثورية تلوّح لى أن أحذق استعمال أدوات لعبة الحياة كما هى، هنا والآن،فى بلدنا هذه، فى عصرنا هذا، فى مرحلتنا هذه... إلخ، وكان هذا يبدو لى، وليس فقط لهم، أننى وصلت درجة احتراف امتلاك الأدوات، دون أى ضمان لحسن استعمالها أو هدف استعمالها، هذا الشك مفيدجدا حتى يحذر المغامر بخوض معركة الواقع أن يُسروق فيما يسمّى "الغاية تبرر الوسيلة". وأعتقد أن المقطع السابق ينبه إلى موقفى النقدى طول الوقت من التمادى فى أى مهارة لذاتها، أو الحرص على أى رمز نجاحى دون وضعه فى سياق وجودى كله، لست أدرى إلى أى مدى نجحت.

وساعات أشوفني حكيم وعمرى ألف عام.

شایف تمام عارف تمام.

كل اللي راح، واللي احنا فيه، واللي حاييجي

بدون أوان

هذه الرؤية نادرة، ولا أعرف أين أضعها فيما هو "أنـــا"، ما أعرفه عن نفسى هو كراهيتى للخطب والحكم والاستشهاد بالأمثال، لكن ممارسة الحكمة شيء آخر، ربما هو ما كنت أعنيه في هذه الفقرة، ما أعتبره حكمة قد تفسّر الرؤية التي لاحت من هذه الزاوية. أود أن أعترف هنا بكارثة أعيشها باختيار وشرف، وهي كارثة التفاؤل. فأنا على يقين أن كل زيف زائل. حتى لو نحاربه، الزيف يحمل مقومات هدمه في داخله، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يجعل الزيف ينجح نجاحا هو قمة الفشل هو أن يقضى على المحيط الذي شاع فيه كلية. في حالة الإنسان: لو تمادت قيم التكمية (التعامل بالكم دون الكيف)، والرفاهية (بمعنى الدعة دون الجمال) والظلم (حتى لو رفع شاعر الديمقراطية) والتجزيء (العقل على حساب التكامل المعرفي والوجداني)، وهذا كله زيف وباطل، فسوف ينقرض الإنسان لا محالة. هذه هي الحكمة الوحيدة التي تجعلني متفائلا مسئولاعن تفاؤلي من ناحية (وهذه هي الكارثة)، وفي نفس الوقت تطمئنني على المستقبل من ناحية أخرى. فهل هذه هي الحكمة التي أعنيها في الفقرة السابقة؟

وساعات أشوفني أبويا صبُحْ.

بس الزيادة إنى لابس بدله وارْطُن باللسان،

وأقول كلام:

قال إيه لصالح البشر وللتاريخ.

لكُّنه ألله يرحمه،

كان يعبد اللوزة وطين الأرض، والورد الطويل،

مزيكته كانت مكنة الريِّ تغنى تحت جّميزه كبيرة مضللة،

واسأل في نفسي:

أنهو اللي أصلح للتاريخ ؟

الكلمه، والحب السعيد في أوده ضلمة منعكِ شه ؟

أو لوزه حلوه مفتحه ؟؟

استشهدت بهذه الفقرة في حديثي عن والدى في مقالي في مجلة الهلال عن التكوين، ولم أتردد في الإعادة هنا.

علاقة أبى بالزراعة علاقة متعددة التجليات والأشكال، وقد أثرت في علاقته بالأرض ربما أكثر من تأثرى من علاقته باللغة، كان مدرس لغة عربية، وكان يحب اللغة العربية، وكان مزارعا، وكان يحب الأرض جدا، وكنت أستشعر من علاقته بالأرض عدّة أبعاد، فهو صديق حميم لعم محمد السعداوى، أو عم أبو ربيع، أو حتى بيومى أبو نصار، وكلهم خفر ليل. خفراء خصوصيون عملوا عندنا وتركوا في ليل طفولتي آثارا رائعة. كان والدى ينام بعد صلاة المغرب، ويستيقظ بعد نصف الليل وهات يا صلاة القيام، وهات يا ورد. كانت جلسته المفضلة أمام الحظيرة والراكية مشتعلة في الشتاء يشعلها بنفسه وينفخ فيها، أو بجوار الجرن في الصيف، في الجهة البحرية. أذكر أنه كان المدرس الوحيد في مدرسة كشك الثانوية بزفتي الذي تبدأ إجازته في شهر مايو أو يونيو بمجرد انتهاء امتحانات النقل، فلا انتداب في كونترول، ولا تصحيح لشهادات الثقافة العامة، أو التوجيهية (رابعة وخامسة ثانوي، أيامها)، يعتذر أبي بأي صورة من الصور.

ذات مرة ضغط عليه الناظر حتى يشارك في أعمال "الكونترول"، وكانت بمقابل مادى مغر. أصر والدى أنه مستغن عن هذا المقابل الذى يحرص عليه زملاؤه، فأصر الناظر على تكليفه، فحكى لى أبى ضاحكا كيف تخلص من هذا المأزق: احتفظ بمسودة الدرجات بعد أن بيضها، ثم سكب الحبر على أغلب ما بيض من كشوفات، وجعل الناظر هو الذى يناديه ليحاسبه، وربما ليعاقبه، وكان العقاب طبعا

أن يحرمه من المشاركة في الكونترول مستقبلا بعد تدارك الإهمال، فقدّم له والدى المسودات وانصرف، ولم يُنتدب ثانية أبدا. يضحك والدى وهو يحكى لى هذه الرواية وأنا راكب خلفه على الحمار في طريقنا إلى الجرن حيث كان كبيرا ذلك العام (ثمانية أفدنة قمحا، واثنان شعيرا)، فأنتهز فرصة ضحكه فأخبره على نتيجتي آخر العام فلا ينتبه لها كثيرا ولا يسأل عن ترتيبي، فقد كانت أهمية الترتيب في الفصل في اختبار الفترة، وكانت نتيجة نهاية العام دون ترتيب على المدرسة، أوهكذا أشعناه، المهم هو أن والدى لم يعتن أصلا أن يصدق أويكذب. كان ما يهمه نهاية العام هو أن يتفرّغ لزراعته، وأن ننتقل إلى السنة الدراسية التالية، لا أكثر،، وكان مجموعي ربما لذلك صعيفا جدافي نهاية كل عام، بالمقارنة بدرجات الفترات،

كان والدى يعتبر الزراعة هي مهنته الأساسية، والتدريس هو الهواية بعض العام.

كان للزراعة دور آخر في حياة والدى (وحياتنا)، فقد وثقت علاقته بالطبيعة بشكل أكاد أجزم أننا ورثناه منه، نحن جميعا لنا علاقة وثيقة بالشمس والقمر بالذات، حتى أن زوجتى حين لاحظت تعلقنا جميعا بالشمس، حتى وهي في عز "نقرة القيالة" كما يقولون، كانت تعلق أننا "عائلة عباد الشمس"، تذكرت ذلك وأنا أكتب عن دورة عباد الشمس وأهل الكهف،بادئا بأنه

"وطارت وريقة، و أخرى، وأخرى،

وزهرة عباد شمس تهاوت إلى الغرب، قبل الغروب"

لكن نهاية القصيدة كانت:

" وذات صباح، تمطى الجنين،

أزاح ظلام الهروب الجبان،

ونادى الوليد العنيد على الشمس: هيّا،..، هيا اتبعيني،

نهار جدید"،

أما الدور الثالث الذى كانت تقوم به الزراعة لوالدى فهو إتاحة الفرصة لنوع من الإبداع، كان دائما يحاول أن يغيّر من نمط الزراعة، يخطط قصبة القطن بعدد أكبر من الخطوط المألوفة، يستعمل آلات لم يسبق استعمالها فى بلدنا، ولعل استشهاد أخى الذى ذكرته سالفا "ما احبش امشى على المدق اللى الناس ماشية عليه،أنا أحب اعمل مدق والناس تمشى عليه" هو خير تصوير لهذا الموقف الإبداعى على الأرض.

أعتقد أننا نحن الخمسة قد ورثنا حبه لكل من اللغة العربية، والزراعة، وربما انتقل ذلك إلى أو لادى. محمد إبنى الأكبر مزارع أساسا -فى الفيوم- وعمله الرسمى أنه مدرس مساعد بالجامعة يحضر للدكتوراه فى "النفسية اللغوية" (علم نفس اللغة) لكننى أعتقد أنه يحضرها بطريقة المزارع وليس الأكاديمى، لهذا تأخر كثيرا (لا أعرف كيف جاءنى هذا الانطباع). إبنى الأصغر، مصطفى، الذى هو

فى الشرق الأقصى الآن، مزارع حديث، كلما شاهدت ما فعله فى قطعة أرض فى بلد أبى تذكرت حديقة النباتات النادرة فى مونت كارلو، أو حديقة شهاب أحمد مظهر الذى اعتكف فيها أحمد أخيرا حيث أزوره مع بعض الحرافيش كل حين وحين.

هل يورث حب الأرض، وحوار الطبيعة، ونبض اللغة أيضا مع ما يورث؟

الحمد لله أننا لم نرث الاستعداد للجنون فقط.

أما البعد الأخير لعلاقة أبى بالزراعة فكان هو الاستثمار، وهو أقل ما كان يهتم به، على الرغم من أنه كان يعتبره علامة نجاح أفكاره، اشترى والدى الأرض من مرتبه، ولم يستعن بالأرض على مرتبه، كان مرتبه سنة ١٩٢٤ خمسة عشر جنيها بالتمام، وقد عاصرت شراءه لست أفدنة من أجود أراضى المنوفية، في الأربعينيات، بمبلغ ثلاثمائة جنيه نقدا وعدا.

على الرغم من كل هذا الذى ذكرته عن والدى دون أن أخصص له فصلا بأكمله مثلما فعلت مع أمى فإننى لم أستطع أن أنقل الصورة كما ينبغى أن أفعل.

والدى يحضر فى أحلامى بصفة متكررة، وإن كانت تباعدت مؤخرا بعض الشىء، وهو لا ينهرنى فى أحلامى كما كان يفعل من قبل، لكنه يحضر، وحين عددت حاجتى الملحّة، والمزمنة، إلى والد حاضر (كما جاء فى التكوين – الهلال – والفصل الأول من هذا الترحال) لم يكن ذلك لاستغنائى عن والدى، وإنما لتقييمى للدور الداعم، والدائم لكل ما هو "والد" فى حياتى (حياتنا). هل حاجتى للوالد هكذا تعنى فى نفس الوقت حفاظى على طفولتى وتمسكى بها،أنا لا أحلم بعودة أيام الطفولة أبدا، وفى نفس الوقت أشفق على طفلا هنا والآن. أعترف بها، وأحرص عليها، لكننى لا أستطيع أن أوفى باحتياجاتها.

وساعات أشوفني طفل.. طفل..،

إنتو نسيتوه،

وأهله سابوه،

و لا هُواً قادر يبقى أبوه،

و لا انتو قادرين تلحقوه،

يا ناس ياهُوه:

يا تلحقوه...، يا تموتوه.

حتى الآن، كلما قرأت هذه الفقرة تحرّك وجدانى بشكل خاص لا أملك ضبطه. ولا أخفى \_ أليست تعرية \_ أن عينى تدمعان فى بعض الأحيان، مثلما تفعلان حين أقرأ ما أوردته عن البقرة المربوطة بجوار الساقية، "وعنيها الواسعة تحتيها دمعة، لا بتنزل ولا بتجف "!!!، وقد ظهر طفلى طول رحلات

التعرى هذه، ولست متأكدا إلى أى درجة التقطه القارئ إذا كان قد تحمّل طول الحكى حتى وصل إلى هذا الموقع أصلا،

السير الذاتية تحكى عن طفل الأمس، عن أيام البراءة والضعف والقهر والحرمان والخيال والرقة والتلقائية، وعادة ما تأخذ طفولة أديب السيرة الذاتية مساحة كبيرة جدا وهو يحكى عنها بصدق وعمق وكثير من التفاصيل الطريفة والمؤلمة جميعا، من أصعب وأرق وأصدق وأكذب الحكى عن مثل هذه الطفولة ما جاء بأيام طه حسين. ولكنني لا أعرف سيرة ذاتية تحكى عن "طفل" كاتبها الآن،

الطفولة لا تموت و لا تختفى، قد يحكى آخرون عن يحيى حقى الطفل الجميل حتى نهاية عمره رحمه الله، وأنا أرصد حتى الآن طفل نجيب محفوظ \_ أطال الله عمره \_ لكنى أفتقد الحضور الوافى لهذا الطفل فى الحاضر أثناء كتابة السير الذاتية، (كتبت فصلا بأكمله عن طفل محفوظ فى أصداء السيرة، وفيه ظهر طفل الآن أكثر قليلا من غيره من السير، ربما لأنها أصداء).

أنـــا أنتمى لمبدأ "الهنا والآن" فى معظم المواجهات والمعايشة، وفى الممارسة المهنية والسياسة، حتى فى قراءتى لـلتاريخ أستدعى التاريخ إلى، لا أرجع إليه. التاريخ هو ما تبقى فينا معنا فاعلا حتى الآن، أما التاريخ الذى تمثله المتاحف وخيالات المؤرخين فهو ما لا يجذبنى كثيرا، وأكاد أقول أنه لا يفرحنى، وقد لايحزننى إلا بقدر ما يحضرنى لأعيد كتابته الآن، أو هكذا أتصور.

من هذا المنطلق أتصور آن طفلى"الآن" يظهر أكثرفي الرحلات، ومع أصدقائي الأطفال (خاصة بعد أن أكف أبوتي عن ملاحقتهم)، وعند السماح بالضعف، ولو باطنا.

ويتمادى التساؤل عن الصور الأخرى المتعددة التي تتبادل في المرآة بحثًا عن طبقات الذات الحاضرة، التي تمثل السيرة الذاتية الحقيقية، فلا يوازن السماح بظهور "طفل الآن" بكل صدقه وضعفه، إلا تحفز ما هو "ضد الطفل"، الوالد المتحفز المتلفت الشاك الجاهز بآليات الكر والفر للهجوم والدفاع على حد سواء.

وساعات أشوفني وحش كاسر .

إللى يخالف أدبحه من غير فصال.

و لا أقبل المنطق و لا أقبل جدال.

وأشك في النسِّمه، وفي الورده، وفِي الطَّقْل الرضيع،

لو ميّلوا كِده أو كِده،

أحسن يكونوا بيعملوا خطة متينة محكمة ضد "الحياه!!"

قال يعني ضدي..

ما يْكونشي انا هوّا "الحياه" ؟!

. . .

مع الانتباه إلى هذا التبرير بأن من يهاجمنى (يخالفنى) فى قليل أو كثير، هو لا يخالفنى أنا، وإنما أعتبره -من هذه الزاوية الدفاعية - من أنصار الموت ضد الحياة، نتذكر ما بدأت به هذه الرؤية الذاتية من أنه:

" واللي يخالف هوه حر، ميّت صحيح، لكنّه حرف تربتته."

أذكر أننى استشهدت بتعدد هذه الصور في رؤيتي لنفسى، في البرنامج الذي أشرت إليه عن "سى السيد"، ولكننى لم أستطع أن أوصل أن هذه الرؤية المتعددة المتبادلة، لا تكون صحية إلا إذا كانت تجليات لوجودٍ محوري جامِع يتشكل، طول الوقت،

الفرق بين التمزق والتشتت على ناحية، وبين التجليات للتكامل على الناحية الأخرى فرق لا يظهر مباشرة فيحدد الاختيار، وإنم هو يتبيّن من المتابعة لمعرفة الناتج.

أوقف نفسى عن الاستطراد فى هذا التنظير لأنبه للمبدأ الذى ورد ليؤكد أن هذا الفرق، على غموضه وشكله البسيط، هو السر الذى يميّز بين الوجود الحى على طريق التعدد للتكامل، وبين التناثر المتفسخ. وكتير أشوفنى كل دَهْ!

لكن هناك جواً قوى فرق بسيط،

يفرق كتير.

يمكن يكون سر الوجود.

واتمنى يوم قبل ما اموت:

بیجی حد منکم،

"بس بيحب الحياة أكتر ما انا باحبها،

ويْبُص فْ عيونى قوى:

ويڤوڻي "مين."

أنا أبقى مين ؟

والفرق دَه.. فرق بصحيح..

و لا كلام؟ !! ؟

صعوبة التعرف على هذا الفرق تكمن في أنه ينبغى أن يرصده آخر، جنبا إلى جنب مع الوعى به، وقياس نتاجه، لأن كل من يسمح لنفسه بالتعدد يمكن أن يصور لنفسه أن هذا التعدد هو الحرية، وهو التفرد وما إلى ذلك، وعلى هذا فإن الحرص على الاستهداء برأى آخر. جنبا إلى جنب مع تقييم الناتج هو الضمان الوحيد.

هنا يصبح التقييم النقدى للسير الذاتية ضرورى في مواجهة وجهة نظر صاحبها بشكل أو بآخر . هذه هي مهمة النقد فنقد النقد.

أهلار

# القصل الخامس

# (الفصل العشرون: من الترحالات الثلاثة)

# ...بعض ما تبقى مما لا ينقال

ورأيتُهُ يسري بأوراق الشجرْ، وشربتُهُ قطرا بهيجا في الندَّى وشربتُهُ قطرا بهيجا في الثمرْ، وطعمتُهُ شهدا رحيقا في الثمرْ، وسمعتُه في صميت طائر شدَا، صاحبتُه صمتاً رصيناً في الحجرْ

#### الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٠٠

ماذا يتبقى إذا لم تَكتُب عما ينبغى أن تكتب عنه ؟ كيف تزعُم أنك تتصدّى لما يسمّى السيرة الذاتية دون العروج إلى المقومات الأساسية لما هو سيرة ذاتية؟

هذا ما سبق الإشارة إليه أكثر من مرة ولا أجد حرجا في تكراره.

لماذا يكون المقصود هو الطفولة والأم والأب والدراسة، والورود، والطمو، والفخر، والمديح، دون غير ذلك ؟

هل يمكن أن نعرف أحدا يزعم أنه على استعداد أن نعرفه دون أن يحدثنا عن: علاقته بالله، و الزوجة، والجنس، والأولاد، والدين، والأخوة، والأخوات، وعمق المهنة.

حاول لويس عوض، وغير لويس عوض فكان ما كان.

حاول جان جاك روسو ومرتت بسلام على الرغم من كل الاختزال والتسطيح.

ثم الحديث عن الأصدقاء، هل يُستأذنون؟ كيف؟ ماذا لو لم يوافقوا؟

لم يبق إلا ادعاء التواضع، وتحصيل الحاصل.

# هل هذا صحيح؟

أثناء البحث وجدت عددا هائلا من الأوراق بكل تشكيل ولغة. قلت إن أضعف الإيمان هو أن أكمل ما بدأته في الفصول الثلاثة السابقة بأن أضيف من خلال ما وجدته في أوراقي المتناثرة ما يكن أن يشير إلى ما عجزت عن الإشارة إليه، أو ما ما خفت من الكشف عنه.

هذا الباب هو بمثابة إضافات متفرقة مما وجدته في الأوراق، أو على الحاسوب مما سبق كتابته، دون قصد سيرة أو مكاشفة، بل حتى دون أن أدرك بوضوح- ساعة كتابته - أنه "أنا."

أغلب ما عثرت عليه كان مسودات، هذا أفضل. والباقى لم يكن للنشر، وهذا جيد.

هكذا كانت الحركة أكثر حرية للاقتراب من المناطق الحرجة.

ثم إن توقيت الكتابة كان متباعدا عن بعضه البعض مما أتاح تغطية مساحة متسعة من الزمن. فكانت هذه المغامرة بذكر ما قيل بينى وبين نفسى مما لم يكن جاهزا أن ينقال، أو هو ليس جائزا أن ينقال.

أحاول يا موالانا النقرى "ذكر ما لا"ينقال" بالتجسس على ما قلته من ورائى .

نجيب محفوظ لم يسمح لنا إلى ببعض ما تردد من "أصداء"، ثم تركنا نحن وشطارتنا نقرأ زعبلاوى، والطريق. والمرايا، وحكايات حارتنا، وحديث الصباح والمساء، وكل ما كتب لنتعرّف على سيرته، العقاد الذي غامر مباشرة بما هو "أنـا" لم يكن هو تماما، ولا حتى كان هو حين تركنا نجرى واءه، وهو لا يجرى وراء "سار؟ة".

مسموح أن تكتب فى مسائل الدين والإيمان فى اتجاه واحد، مثلا: رحلتك من الشك إلى الإيمان. غير مسموح أن تكتب فى الاتجاه المضاد حتى لو كان ذهابا وإيابا. يسرى ذلك على المنقذ من الضلال لمولانا الغزالى كما يسرى على مصطفى محمود.

فكرة روايتى الوحيدة (المشى على الصراط) كانت لخدمة هذه المنطقة، بل إنى اكتشفت أن مسودة الجزء الثالث من المشى على الصراط (لم يصدر، وقد لا يصدر) التي أسميتها "ملحمة الرحيل والعود". هي استمرار في نفس الاتجاه، دهشت لإلحاح هذا الترحال الآخر على هكذا طول الوقت. مع أنه لا يوجد ترحال إلا هو.

ثم إنه قد صدر لى منذ شهرين مجموعتان قصصيتان هما ("ورطة قلم" و"هيا بنا نلعب سويا يا جدى مثل أمس") رُحت أمر فيهما، وخاصة فى الجزء المسمى"منتالية قصصية"، فوجدت أن كل هذه المجموعة يمكن أن"تكشف بطريقتها الخاصة" ما لا ينقال" من سيرتى الذاتية بشكل أو بآخر.

على العكس من ذلك، رحت أقلب في كتبى التي صدرت باكرا (منذ أكثر من عشرين عاما) لأقرر أي منها يستحق إعادة الطبع، فوجدت أن الكتاب الذي به شبهة سيرة ذاتية، والذي صدر باسم"حيرة طبيب نفسى"، هو أقل كتبى حظا في المكاشفة.

هاتفتنى الآن عاملة التليفون بالمستشفى وقالت لى إن ابنى مصطفى (وأمه و زوجته) قد وصلا من كوالا لامبور.

كانت زوجتى قد مرت على قبل سفرها فى ركنى الذى تكرهه أكثرمن القبر (فى الأغلب!!) سلمت عليها، ودعوت لها برحلة موفقة. كانت إحدى السكرتيرات موجودة، قبلتها (زوجتى لا السكرتيرة) فى جبينها فابتعدت قليلا، وخجلت كثيرا، وكأنى خطيب لم يكتب كتابه يحاول تقبيل خطيبته أمام ابنة أختها التى تغار منها، فتخشى الخطيبة أن تسارع بنت اختها بإبلاغ أمها التى قد تسارع بدورها بإبلاغ أمهما لأنها (أختها) التى لا تحب خطيب زوجتى وكلام من هذا. أى والله، قلت لزوجتي أن تنتبه أثناء المشى.

تمنيت لها - صادقا- وقتا طيبا وسلامة مرجوة، أحسست أنها مثل طفلة أخذت الإعدادية، وأصبح من حقها أن تلبس كعبا عاليا، وتسير وحدها، وألا تقول بالتفصيل متى سوف ترجع ما دامت الشمس طالعة.

### الطائف ۱۹۸۱/۹/۲۰ (عصرا)

نصحنى "حاوى" وأنا أحكم رباط الحزام غير المخيط حول وسطى عدّة نصائح ذكرتنى بأمّى وهى تنبهني كلما خرجت دون استثناء إلى أن آخذ بالى من الطريق. أما خالتى فكانت تدعو دعوة أشمل وأعمق بأنه" ربنا يسلم لك طريقك". وأحيانا "ربنا يجعل لك في كل خطوة سلامة". لا أحد يعرف هؤلاء الناس الذين أعتبر هم أصدقائى، لا أحد يعرفهم كما أعرفهم، لا أدّعى أنى أعرفهم أكثر الكننى متأكد أننى أعرف نفسى من خلالهم، وأنى أحبهم، لأنهم، ( وبالرغم من أنهم)، من أسوأ خلق الله. أعنى من أصعب خلق الله. (مثلى)،

تتهمني زوجتي، تصريحا مرة وضمنًا مرات كثيرة، أننى أصادقهم لأنهم ليسوا أندادا منافسين، نفس اتهامها لى فى تفسيرها لصداقتى للأطفال والمرضى دون الكبار والمثقفين. كدت أصدق أننى فعلا لأصادق إلا الأضعف. ربما. أنا أعرف عن نفسى أننى لا أحب التنافس، لا أطيقه، لا أفهم فيه، لا أفرح إذا انتصرت على أحد، أفرح للانتصار نفسه، وليس على أحد. لا أطيق أن ينتصر أحد على، خصوصا لو كان انتصاره للانتصار أو للقهر والمعايرة. أفرح للانتصار فعلا دون حروف جر، أكاد أرعب أو أتراجع إذا وجدت نفسى حتى دون قصد فى موقع التنافس، حاوى، وعم على، وسعيد أبو عيد يحبوننى فعلا، وأنا أحبهم أيضا، لا أعلن ذلك.

لا لهم ولا لغيرهم، لم أجد أحدا يجهل حقيقة هؤلاء الناس أكثر من المثقين واليساريين، فلاح أرض الشرقاوى ليس مصريا، هو فلاح صنع لينين، أنا أشك أن هؤلاء الذين كتبوا عن الفلاحين هكذا هم فلاحون أصلا، ولا أنا طبعا،الذهاب للقرية كل صيف، وامتلاك أرض، والجلوس على المصطبة، لا يعطيك صفة فلاح. اللهم إلا في مجلس الشعب، فلاحو خيرى شلبي، وعبد الحكيم قاسم فلاحون، حتى تحب أحد هؤلاء لا بد أن تعرفهم أولا، لا بد أن تتعرف عليهم، لا بد أن تتحمل صفاتهم السيئة، ولؤمهم و"غًاثبهم"، وصدقهم، وطيبتهم، طلبت من السائق أن يتوقف لأجلس في المقعد الخلفي، الأمر الذي لا أمارسه إلا نادرا، أخرجت قلما وورقة، وخطر ببالي أن أكتب نظما سخيفا يتناسب مع نظرة هؤلاء الفوقيين لأصدقائي البسطاء اللؤماء،

## ١٩٨١/٩/٢٠ (بعد صلاة المغرب)

 السودانى، وأن تتفرج عليها، وهى تتفرج عليك أيضا ربما، كأنك فى حديقة قردة طبيعية مفتوحة، الجبال تختلف عن جبال أوربا، وحتى عن الجبال السوداء المحيطة بالمدينة فى طريق الرياض، لكل جبل، وسلسلة جبال، شخصية خاصة، وحضور مختلف، ورائحة بذاتها.

كنت قد غادرت حاوى و هو يوصينى بنفسى. كيف أتوصى بنفسى؟ لست أدرى. لست السائق، ولا أعرف المخاطر التى ينبغى أن أحافظ على نفسى منها. والتي نبهني حاوى عليها، حاوى يحبنى، أنا قررت ذلك، هو لا يقول ذلك، وأنا لم أسأله، هذا قرارى أنا.

أنا فى طريقى الآن لأعتمر ليلا فى جو بديع، لم أشارك أبدا فى. تلك العمرات التسوّقية، أو التكفيرية (تكفيرا عن كذب أو سرقة أو كسل أو رشاوى طول العام أو ما قبلها أيهما أقصر) رحلات لا تقوم بالواجب، بل قد تفعل العكس.

ما دمتُ هنا في الطائف في هذه المهمة التعليمية التي أشرت إليها من قِبَل منظمة الصحة العالمية، ومادمنا في رمضان وللعمرة طعم خاص، فلأعتمر .

أعتبر العمرة فرصة للالتقاء بالناس، لم تكن خبرتى فى الحج كذلك. لعلى أشرت إلىها سنة ١٩٧٦ حين أديت الفريضة مع زوجتى فى عربة خاصة من عربات الحرس الوطنى، ولم أشعر فيه بمشقة، ولم أشعر فيها بالناس كما اعتدت أن أفعل فى العمرات التالية. العمرة التى تأتى بالصدفة أشعر فيها بالناس أكثر مما أشعر بالمكان، لا أفهم كثيرا معنى الأماكن المقدسة، فكل أماكن أرض الله مقدسة، أتذكر موقف سيدنا عمر رضى الله عنه أمام الحجر الأسود

ذكرنى حاوى بعم على السبّاك الذى ظهرت ملامحه فى روايتى "المشى على الصراط"باسم" عم محفوظ" (لم أستعر الاسم من نجيب محفوظ، وإنما من درفعت محفوظ). تذكرت صديقا ثالثا هو سعيد أبو عيد الذى أهديته كتابى "مثل وموال". هو خفير فى مزرعة لى فى ما يسمّى "المنوات"، صادقت "سعيد" أبا عيد وهو يعمل فى مزرعة الدواجن وكنت أستطعم الشاى الذى يعمله شايا تقيلا سكّره كثير، يصفه هو أنه يقطع بالسكين ويصفه إبنى أنه "مربّة شاى"، أشربه فى الخمسينة وأنا جالس على الحصيرة فى حجرته الضيقة القذرة التى لا أشعر أنها بلا تهوية إطلاقا إلا بعد أن أغادرها. حجرة ليس لها مساحة لأنها ممثلئة عن آخرها بصناديق و وسائد قديمة وقفف وأشياء مجهولة الهوية، كلها فارغة أغلب الظن، أبوعيد هذا هو الذى أكد لى أن الفلسفة لا تحتاج إلى شهادة، ولا إلى قراءة أو كتابة،

العربة الجيمس تتلوى ونحن نهبط الجبل، لا أذكر الأغنية التي كنا نغنيها فى جبال الجيرا(هى نازلة مالجبال عالحصان). ألبّى فى سرى غير متوجه إلى مكة، أتوجه إلى الله الذى لا أسافر إليه أبدا، هل ينتقل أحد إلى أحد إلا إن كان غير موجود معه؟ معي ورق كثير وأقلام (كالعادة). حتى وأنا ذاهب إلى العمرة، لم أنس أن آخذهم معى. هذا هو عدم الأمان الذى بدأت به هذه الرحلة (الترحال الأول). لا أجد ما أقوله

للسائق، أنا أحفظ هذا الطريق، لا أجد بي رغبة أن أجامله بحديث لا أريده. أخرجت الورق والقام دون قصد محدد.

حاوى هو رجل الاستراحة التي أنزل فيها في الطائف مع بعض الزملاء هو من جيزان، هل يعرف هؤلاء الزملاء الأساتذة من مصر من هو حاوى، وما هي جيزان؟ حين تهبط من أبهي تجد نفسك في قرّ لا مثيل له، أنت في اليمن، ولكن الجنسية سعودية، والقات هو الوحيد الذي لم يتخلّ عن هويّته. أهل جيزان لا يحنون إلى الجنسية اليمنية، لكنهم، في أعماقهم، لا يفخرون بالجنسية السعودية، حاوى يتجنّب الحديث في هذه المواضيع أصلا، تقمّصت من يعلن وصايته على حاوى وأمثاله في كل العالم: يتحدث من فوق منبر عالي، أو خلف سور شرفة معدّة للخُطب، قد يكتب مقالا ملتهبا في صحيفة، أوحتى قصة ضد القهر. بدأ القلم يشخبط. هؤلاء "الأساتيذ"

لا يعرفون سوى الأكابر والقمم، وسوى الحبيبة والعمامة والنغم،، وسوى السياسة والفصاحة والقلم .

أما حاوى الذى يقدم لى قدح شاى بعد الظهر (دونأن أطلبه) وهو يحمل جرعة من أمومة لم أشبع منها أبدا، فهذا إنسان لم يدخل وعيهم أصلا. فى وحدتى فى السفر أسمح لمشاعرى أن ترق فى السر، أول دموع فى السفر فسروها على أنها"الحنين إلى الوطن". أشرت إليها قبلا. كانت فوق جبال الأرز فى لبنان سنة ١٩٥١، فى السفر الحقيقى أشعر أننى عار إلا من صدقى مع نفسى، هل يبكى الإنسان إذا شعر أنه صادق. فى هذه الأحوال، أشعر أن أى اقتراب أعشى منى قد يجرحنى، حتى لو كان للتعاطف أوللاطمئنان. ما زال القلم يبعث، يخاطب حاوى بعد أن لام "الأساتيذ".

ولأمتَ جرحِى بابتسامة القدح، أمّي أحبَّت طفلها، وما أحَّب تننى "أنا"، وغادتي ماللَت إلى: من يشتري قالبًا بعين حاوى أحبّني أنا ما صدّقوا.

لم أعد أصدق أن أمى أحبت طفلها، ولم تحبنى أنا، كتبت هذا الكلام سنة ١٨٩١، لم أكن قد تعرقت على أمى مثلما ذكرت في الفصل الثالث من هذا الترحال الجديد. حين كتبت فصل الأم هذا تبينت أنه لا توجد أم تضع شرط الملكية مقابل أن تحب طفلها، ماهذاالكلام الفارغ? هو ملكها دون شروط. الشرط الوحيد هو أن تكون أمه. تمتلكه له، وليس لها. لم أكن قد تصالحت مع أمى التي ما خاصمتها أبدا، لأني ما عرفتها أبدا. ألم أعلن أننى بعد وفاتها مباشرة أحسست برغبة عارمة أن أتعرف عليها ؟ شعرت في قدح "حاوى" بهذا العطاء غير المشروط الذي أنكرته على أمي مع أن كل عطاءها كان كذلك.

جالسٌ أنا فى الشرفة بعد العصر. حاوى يدخل. يفتح صندوقا صغيرا ويرينى ما بداخله: قرطا من الذهب (كردانا) اشتراه لزوجته فى جيزان. هو لا يرى زوجته هذه إلا مرة واحدة كل عام مثل عمالنا المهاجرين، كان فرحا جدا بالقرط، وفى نفس الوقت أشار إلى أنه إذا باعه بعد عام أو عامين سوف يزيد ثمنه. شككنى فى ابتسامة قدحه. هلى هو يهديه لزوجته أم يعلقه فى رقبتها حتى يزيد ثمنه؟ لمْ أرفضه.

"عم على" السباك لم يعطنى مباشرة لا قدح قهوة، ولا تعظيم خاص، ولا مديح محدد. حين أصابه ماجعله يحتاج طبتى وخبرتى، كانت العلاقة موضوعية وجميلة، كان له أربعة بنات اكتفى بهن

(جاءتنی إحدی بناته منذ أیام -أثناء كتابة هذا الفصل - تطلب طلبا لم أستطع أن أجیبها إلیه، سألتها عن والدها، فقالت إنه بلغ التسعین، وما زال يتمتع بصحة طيبة، ويبلغنی السلام. كان هذا منذ أسبوع فقط أی يوم ۱۲ يوليو ۲۰۰۰)

بعد أن توقف عم على عن الإنجاب خمس عشرة سنة رزقه الله بتوأم، ولدين معا، كنت آخد منه ما أشاء وقتما أشاء، وأحيانا كنت أتصنع تلفا في صنبور غير تالف، لأراه وأتحدث معه بعض الوقت، حدّثني يوما عن تناسب الأجر مع العمل حديثًا تمنيت أن يسمعه وزير التخطيط، من ذا الذي يعرف عم على هذا، وكل عم على، كما أعرفه؟

قد يعرفونهم: صورا تطل من الورق،أو في خطابٍ جامع،، عن الدَّماء والدموع والعرق

لكن عم على نفسه بلحمه ودمه، وهو يتقن لف الكتان حول سن الصنبور قبل أن يحكم تركيبه، لا أحد يعرفه، عثمنى عم على أن الإنسان الذى يحافظ على علاقته بنبض الطبيعة قد يصاب بنبض المرض. هو لا يتعامل مع أطباء الفيتامينات والمسكنات، خرج من أزمته التى أشرت إليها أقوى وأطيب وأقرب وأكثر إتقانا وأمانة: عثمتني أباالحسن أن أتتقين الرماية السيّق آيه، حتى ولو تخبطت خُطاى رُعبا، حتى ولو تدفقت مشاعري، في غير موضع المشاعر، حتى ولو تفرّقت أحرفها،صارت رُطانا نزقا، لفظي عيى مضطرب، لا أحسن الكذب.

صديقى الثالث: اسمه سعيد ابنه الأكبر اسمه "عيد ."

أبو عيد هذا له ابتسامة شديدة الذكاء، لا تفارقه، لا يناديني إلاب "يابو محمد"، ولا يقول نعم أو أيوه أو آه حين يوافقتي. يقول كلمة مائلة خاصة به، ربما بأهل ناحيته، تقع بين "أيوه" "إيبيه"، لا يعرفها إلا من سمعها منه منعّمة بطريقته، حديثني مرة عن انتخابات مجلس الشعب حديثا لو سمعه رجال السياسة لخجلوا خجلا قد ينفعهم إذا أرادوا، فكرت ساعتها أن ما يسمّى البرلمان سيظل خاويا نتيجة لهذا الخجل الذي تخيلته لكن الخجل أصبح غير مطروح أصلا أصبح من المشاعر التاريخية ولو أنهم لم يحفظوها حتى في المتاحف للذكري. ومع ذلك لا يتكلمون إلا عن ٥٠ % لأبو عيد ومن هم مثله، خمسون بالمائة كلهم؟" الذين اختشوا ماتوا يا أبو عيد"، عرفت عبد الرحمن الأبنودي من بعيد، هذا الرجل يصيغ سعيد أبو عيد وأمثاله في شعره كما لم يفعل أحد من قبل، يجعلك تكاد تقوم من مقعدك لتقبل أيدي أو رؤوس من يحضرهم في شعره الجميل، خاصة حين يلقيه هو بلهجته الصعيدية البكر، لكنني يا ليتني ما عرفت يحضرهم في شخصيا. هل هو هو؟ ربما هو اثنين مثلي أو عشرة. كيف يمكن أن يرسم الشاعر صوره لتنطق ألمغ من الواقع وأكثر اختراقا ثم يكون حضوره مختلفا جدا عن هذه الصور، هذه رحمة من الش، أحيانا

أقف أمام بيت شعر من الذي هو، وأقول لنفسى لو أحس به صاحبه أثناء كتابته كما وصلنى أثناء قراءته، لصعقه

يتكلم المثقفون والشعراء عن عرق الفلاح وفأس الفلاح، وقد يخطب الساسة لصالحهم. ولربما قرأ المحدّث منهموا أخبارهم، أخذ الكراسي باسمهم. نظم القصيد بوحثي ما جال الخيال بكدحهم. رفع الشعار بزعم ما فاض الفؤاد بحبهم

رحت وأنا أعمل مع مرضاى فى الأرض بشكل مكثف وحقيقى أيام الحماس والأمل المطلق، رحت أمسك معهم بالفأس. انحيت على الفأس أربع ساعات متصلة، كنا لا نجلس خلالها إلا لنتبادل أنخاب الماء البارد كل ساعة بالتمام، وكان المرضى يتبدلون على كل ساعة وأنا فوق فأسى، أربع ساعات. أتصبب عرقا. ظهرى يؤلمنى. يشفق على أبو عيد ويتعجب. لا أمانع أن يكون قد اتهمنى أننى مثل مرضاى. علمت من هذه الخبرة معنى كلمة فأس، ومعنى كلمة عزق.

تصورت أن تعريف العامل والفلاح الذى حيّر رجال الثورة الاشتراكيين، ومن بعدهم فقهاء التشريع والسياسة يمكن أن يحلّ بطريقة عملية، وهو أن يحضر كل من يدّعى هذه الصفة. يعنى كل من يتقدم للترشيح للانتخابات بهذه الصفة (عامل / فلاح)، يتقدم لاختبار "الثقة" مثل قفزة المتقدمين للكلية الحربية، يمارس ما مارست أنا في هذه التجربة، وهي التجربة. التي فرضتها-أيضا- على إبني الأصغر حين لمحت فيه ما يحتاجها، أقول إنني أقترح أن يُحضر المرشح بهذه الصفة من ضمن مسوغات ترشيحه شهادة أنه استطاع أن"يعزق أربع ساعات متصلة" في عز "نقرة""القيالة"، "لا يا عم سعيدة، دى البدلة جديدة، هلا هلا سعيدة، يا بو بدلة جديدة". الله يرحمك يا صلاح يا جاهين

....تفجّرتْ- بفأسكم منابعى ضاقت بها حروفنا، ترَعْرعَتْ بطينكم مشاعري، تبرَعَمت مقابضُ المَخاوف، تَفتَّحت ، وأثمرت ، تفجّر الحنانُ بالبشــر.

طويت أوراقى. لم أقرأ ما كتبت، نسيته تماما، حين عثرت عليه أثناء بحثى عن الفصل الضائع رفضته، لكنى تذكرت من خلاله هذا الترحال فى تلك الجبال، علاقتى بهؤلاء الناس جزء لا يتجزأ من سيرتى ونوع وجودى. قلت أكتب ذلك دون ذكر هذا النظم الدخيل، هل هو دخيل فعلا؟ أنا لم أحل مشكلة هياج شاعريتى الخائبة كلما تعريت أمام الطبيعة مسافرا، رضخت أخيرا لإثباته كما هو، لأنظر فى معنى ذلك أنا أو غيرى يوما ما. أثبته وليكن ما يكون.

نبهنى السائق الأسود أننا وصلنا إلى الحرم الشريف.

أنا لا أمارس المهنة خارج بلدى. ممارسة المهنة ممن هو مثلى فى السعودية تذكرنى بقولى عن نفسى فى أغوار النفس: "ساعات أشوفه مشخصاتى، مضحك الملكة الأغا،" لذلك لم أفعلها إلا أربعة أيام خلال أربعين عاما، وعلى الرغم من أننى وضعت شروطى إلا أن الصورة لم تفارق ذهنى.

أعرف زميلا لى شديد الذكاء، شديد النجاح، يعرف الطريق إلى جيوبهم، وحتى لا أظلمه، وربما إلى قلوبهم، أراد أن يمدحنى أو يلمزنى، فقال إننى لم أضطر إلى عملية تنظيف أموالى وضميرى كما اضطر آخرون ممن لعبوا لعبة الخليج، ولم أفهم تعليقه إلا لاحقا.

ذهبت إلى السعودية شهرا فشهرا (في ١٩٨٠، ثم ١٩٨١) وكان ذلك للتدريس من قبل هيئة الصحة العالمية، كما ذكرت. كنت أنتهزها فرصة لأكتب وأختلى بنفسى، وأعيد النظر، وكلام من الذي أوجعت وعي القارئ به مئات الصفحات. كنت هناك أنتكس شاعرا خائبا وأنا أقاوم بشدة، كما كنت أرفض أي مهمة علاج خارج مهمة التدريس التابع لمنظمة الصحة العالمية والتي ذهبت من أجلها.

الناس-حتى المرضى - يختلفون حسب السياق المحيط بهم، مرضاى الذين يحضرون لى فى القاهرة ليسوا هم هم الذى أقابلهم فى ديار هم حتى لو حملوا نفس الاسم ونفس أرقام الهوية أو جواز السفر.

هل يمكن أن أكتب سيرتى دون أن أعرج إلى تطورى وممارستى لمهنتى، وموقفى النقدى منها؟ أنا لم أستطع أن أختبئ فى كتاب مهما كان مرجعا معتمدا، ولم تخدعنى لافتة أننى طبيب نفسى، ولم تغن كتابة وصفة (روشتة) عن تعرية وعيى جنبا إلى جنب مع معايشة وعى مريضى المتناثر أو الفائر أو المغيّم. حين كتبت قبل أكثر من ربع قرن كتابى "حبرة طبيب نفسى" كان نوعا من السيرة الذاتية المهنية إن صح التعبير. لو فكرت أن أصدر الجزء الثانى منه فأنا أحتاج إلى ترحال مستقل، أكثره لاينقال. لماذا؟ لأننا نمارسها بأمانة تتجاوز القيود التى سجن فيها آخرون أنفسهم تحت عناوين حديثة فاشلة أدعو الله ألا نضطر لها.

سوف أكتفى فى هذا الترحال الحالى بالإشارة إلى ما ذكرته إجمالا فى مقدمة ديوانى "أغوار النفس" لم يقرأه أحد لأنه يقع فى "الربع الخالى" من القراء. لا هو علاج نفسى، ولا هو شعر عامّى، ولا هو سيرة ذاتية فوجدت أن اقتطاف هذا الجزئ الذى هو سيرة فعلا، وربما سيرة أصدق لأنه لم يكتب لهذا الغرض (كما ذكرت تبريرا لهذا الترحال الثالث كله). فيما يلى هذا الجانب من سيرتى كما سجّلته منذ ١٩٧٦ وأرجح أنه لم يتغيّر كثيرا. (قمت بتعديل طفيف جدا، وحذف محدود).

قلت أرسم نفسى بالسمّاعة والنضارة واتــ دَكَتــر واركيــ واقعد ارطن باللسان، والنصايح، والروشتة، والعلام بس يا خوانا دى سكة مدربكة.

ييجى صاحبك "ملط" إلا ما الحقيقة، ييجى يزقلها فى وشى وتنه ماشى، يبقى نفسى أقول دا "مجنون" واستريّح. بكره يعقل، بكره يهمد، بكره يكتم بالدوا واللاذى منه. إلا لأه، إلا أبدًا، إلا شُوف:

طب وانا مالى ياعالم؟ هوّا انا اللى عييت ياناس؟ لم قدرت اعمى بنواضرى. حتى لو كان العمى "سيم" البضاعة اللى يمثنى الحال ويملا الجيب تمام قلت: إعقل يابن نفسى. قلت: حاسب ما لفضايح والجُرس قلت عيش زى اللى عايشين والسلام بس والله ياعالم لم قدرت قلت أخطف نظرة عالماشى واغمض من جديد، هيّة نظرة واللى خلقك، لم تنيتها، بس شوفوا اللى حصل:

أما صورة مرعبة يا خلق هوه، إلحقوني. قلت غلطان والنبي يا ناس سيبوني. قلت اغمض تاني حبّه صغيّرين. طب حافتح ليه يا عالم؟ هيّه فرجة، بصّ لي صاحبك ولعتبلي حواجبه: قال وقعت.

القلم صحصح ونط الحرف من لوحده بيخزوق عنيه. وابتدا قلمي يجر حني أنا:

قاللى بالذمة، لو كنت صحيح بنى آدم، بتحس. والناس قدامك فى ألمهم، وف فرحتهم وفى ميلة البخت، مش ترسمهم للناس؟ الناس التانية. إللى مش قادرة تقولاً عند الدكتور. أصل الآه الموضة غالية، لازم بالحجز، لازم بالدور. مش يمكن ناسنا الغلبانة، إللى لسه ما صابهاش الدور، ينتبهوا قبل الدحديرة، قبل ما يغرقوا فى الطين ولا السبوبة حاتتعطل لو ذعت السر؟ ولا انت جبان؟ بصراحة اناخفت. خفت من القلم الطايح فى الكل كليلة. حايقولوا إيه الزملا المستنية الغلطة؟ حايقولوا إيه العُلما المُكن؟ (بسكون عالكاف أو عك تغلط) على عالم أو متعالم، بيقول كما راجل الشارع؟

القلم اتهز ف إيدى، طلع لى لسانه، يعايرني إنى جبان. لأ والله مانا ساكت .....

أنا مالى، أنا ليَّ الناس، وما دمت باحِس، والحبر بتاعي ميّة نار، راح اقول.

والخايف يبقى يوسم، أحسن يتطرطش. أوتيجي ف عينه شرارة، أو لا سمح الله: يكتشف انه بيحس.

أشعر أن فى هذا المقتطف المحدود، والمقطع من المكاشفة ما يبرر اقتطافه من جهة، وأيضا ما هو أقرب الى نوع الممارسة التى أمارسها، وأخيرا يكاد يفسّر هذا الإلحاح فى جمع أعمالى المتكاملة بالصورة التى سمحت أن تخرج بها هذه الترحالات.

## 1914/9/7.

أعتمر كثيرا طول مدة وجودى فى الطائف. كل خميس تقريبا، مع أنى ما زلت أعتبر قيام الليل الذى نشأت أتابع أبى و هو يمارسه ليس أقل ثوابا من طقوس العمرة، بل لعل الأمر صريح بشأنه، فضلا عن شرف السرية، وتنمية الحوار الداخلى، وتعبد حاجة المحتاجين.

أنا أحب السعى والهرولة، نذكرنى - دون أى تفسير - فكرة السعى بين الصفا والمروة ببرنامج"الذهاب و- العودة" n-and- out program الذى أخبّئه فى طيات الترحال يكاد لايفعل شيئا إلا أن يؤكد أن الحياة ليست إلا برنامج"الذهاب و- العودة" تؤكد لى الهرولة ما وصلنى أثناء عدوى مع المرضى من حاجتنا إلى فك تجمد الجسد. أجسادنا أصبحت، أو لعلها كانت دائما منذ رسول الله عليه الصلاة والسلام، معرضه للتيبس مع تيبس الأفكار، نحن نتيبس ونحن نجلس جلسة ثابتة، أو ونحن نمشى مشية نمطية، الجرى به من الزهو ما قد يجعل فك هذا التيبس لحساب التصعيد والتنافس لا التفكيك. فى المشى قد تمشى مرحا وتزهو على غيرك، أما الهرولة فهى ما تقابل"تعتعة الوعى" التى هى أساسية فى حركية النمو.

الدورات حول الكعبة هي أوثق ما تكون علاقة مع دورات بروتونات الذرة. دورات الإيقاع الحيوى. دورات نبض الكون. أيُّ حدس هذا وأي وعي وأي رحمة،مرة أخرى: هذا ليس تفسيرا، ولا تبريرا، ولا دعاية ولاشيء البتة، "هذا" "هو هذا ."

ينزل الدين بما هو نحن، ثم نتطاول عليه ونُنظر هُ، ونفسره، ونعقلنه، فنبتعد عنه،

نحن نصتم أدياننا وعقولنا ومناهجنا إلى ما صرنا إليه،

يبدو أن أجسادنا وعقولنا قد أصبحت في حاجة إلا"هزاز خرسانة"، وليس إلى هرولة حتى يمكن أن تتحرك لتسمح بأي احتمال آخر.

كلما طئفت وسعيت حاورت الكعبة وحاورتني حوارا لا ينقال.

كلما ابتهلت إلى الله بطريقتى وعشمت فيه بمحاولة صدق مجتهد، ورضيت عنه برضاه عنى: أسفت على حالنا حتى أكاد أعجز حتى عن الاحتجاج. وجرى بينى وبينه ما لا ينقال. يقوم عنى شيطان شعرى الحصير باللازم. مهرب من ما لا ينقال إلى ما يمكن.حين حدث ذلك في العمرة الأولى حسبت أنه مصادفة انفعال، إلا أنه تكرر مرتين. ثم نسيتالأمر كله حتى عثرت على ما عثرت أثناء بحثى عن الفصل المفقود.

# عمرة أولى (١٩٨١/٩/٢٠) الدورات السبع

يتوارى الفرغ بجوف الشجرة، يورق جدرٌ تحت الأرض، تتخبّط أحلامُ الناس سكارى. في غابة سيقان عَجْ لي. ورحت أدورُ أغيب، فأصحو أثور:

متى أنتهى؟ متى ينتهون؟ أنار السواد على وجهها: دعاءً صلاةٍ وعِشقا، وتلمس أستارها، فأفعلها مثلها. أحاكى اللسان بغير كلام.

يصيح الرجال "هو الله أكبر"، هي الذات أصغر، أصغر، يضيع الصدى وسَطْ همس الشفق. تزاحم كومُ الرجال النساء، فخفت أذوب بصمت الغناء. بهمس الفضاء، سقوطاً لكلَّ ادعاء، وكلَّ «أنا«

إلى الأرض تحتى نَظرتُ، فما صرتُ إلا قدم تموءُ بجنب قدمْ.

## وساءلثه:

لماذا اتبليت العباد بذل العناد؟ بلغز الكلام؟ بوهم البقاء؟ بحدّ الفناء؟ لماذا الذكاء الغباء؟ لماذا وعيتُ بأنى «أنا»؟ لماذا امتُحنْتُ بذاتى؟ سُلبتُ ذواتى؟

رفضتُ الحجرْ.. تزاحم فيه سواد البشر، أغظتُ القدرْ، أدور وأنسى، أدور الأنسى، ندور فنْنسَى .

شبعت رجعت أبلل قطرى، أفجّر منّى الضياء المُطمّى. وما خِفت منه، ومارحت عنه. وما زاغ عقلى بعيدا هناك هروبا، سوى تحت ظل أمان الوثوق بيوم يعود إليه. وصليت نبضمه، وأغفيت دهراً.

وحين انتبهت ؛ وجدت الخبيث يلعب لى حاجبيه، رجعت إلى لعبتى دائرية، وحيدا وحيدا، أصارعنى دينصورا، وياليتنى أستطيع.

# عمرة ثانية (١٩٨١/٩/٢٧) أنهار المسعى السبع

الدائرة الدائرة الدائرة تدور، والعقل الحس الوجد المسحور، مشدودٌ للبؤره. القامة مرفوعه، فالركعة فالسجده. دار اللحن تَنَاسَقَ في أفلاكِ الناس الكُثر

ذرات الرمل الدمع الأنهار البشر المجرى التيار ، أدخُلُ رحمَ الناس ، أخرج بهو الناس ، بين الحَجَر وبين الصخره أولدٌ ضعفين بين وجوه بيض سودٍ صفر سمر ، ولغات تصل الناس بغير كلام تصدح أمواج الأنهار:

#### قال النهر الأول:

لو أن عيون الواحد، لاقت عين الأخر، ولمَّدةِ بسمه، فاضطرب الواح، وابتسم الأخر، ولمدَّة همسه: لتغير وجه الكون.

## قال النهر الثاني:

لو أن المسعى أفشى سره، والناس امتزجت كتفا كتفا، قلبا قلبا، كعبا قدما، والهرولة تحطّم قضبان الجسدِ الصنم السجان، لترعرع وهر العدل بقلبِ الكون الناس الرب، ولفاح عبير رحيق العرق الجهد، يكتمل الناس، بجوار الناس.

#### قال النهر الثالث:

هبت رائحة الصُّحبُة، صحبة وجهِ امرأة تِحمل طفلا، والرجل الأسمر يسبح في عرقه، وعجوز يدفعها مرتزقٌ يلهث، والمرتزقُ السيلهث. أين القبلة؟

لو أن الناس، أنِست رضيت بالناس، لتغير حال الناس.

# قال النهر الرابع

لو أن السعى تناغم بعد السعى إلى السعى، لرجعنا أطهر من طفلٍ لم يولد بعد، لا نتكاثر بالعدة والعد، ولعاد المعنى، يملأ وجه الكلمه، يهتز الكون: لو يعنى القائلُ «أهلا»، أن «أهلا»

## قال النهر الخامس:

لو أن الناس، إذ يعلو بعض منهم فوق البعض: درجات. يعرف ذاك الأعلى خطر الرفعه، وخز المِقرد، لخَلتُ أدوار الناس العليا، لا يجرؤ يسكنها إلا حملة سر الكلمة

## قال النهر السادس:

لو أن الكلمه، لو أن الفعل، لو أن الله، ... لو ماتت "لو"، لانتظم السعى، وامتد الوعى

# قال النهرالسابع:

قتحت أبواب الرحمة قسرا، لما جعل الله الناس، يَرون الناس، مثلهمو. مثل الناس.

. . . . . :

وتضاءلتِ الذات تَفرقت الكلمة، دارت عجلات اللعبه، تعزف لحنا تكرارا، وتوارى الحلم. تنعكس الدوره، عادت تقفز "لو": «لو أن الدائرة اعتدلت ...» لو؟ ثانية «لو»؟

لعن الله الدرب الأسهل ا

كتبتُ مرة في العامود الذي كنت أكتبه أسبوعيا تحت عنوان"تعتعة"(الدستور) لأكثر من عام:

من قواعد التعتعة أن تطلق لخيالك العنان، ولكن على أرض الواقع، قيل وكيف كان ذلك ؟ قال: تلعب لعبة "لو لم"، ثم تلحقها أو تسبقها بلعبة "لو"، وبذلك تستطيع أن تعيد النظر في الناس والأحداث والمبادئ والتاريخ،

وكم فزعت من هذه اللعبة حتى الرعب -خاصة حين يقترب اللعب من المسلمات والبديهات فأتوقف في كثير من الأحيان وأسأل الله الستر، خذ عندك -مثلا-: ماذا"لو لم" تقم ثورة يوليو؟ ماذا"لو لم" يمت جمال عبد الناصر يوم أن مات، وظلّ(أطال الله عمره!!) حيّا حتى الآن؟ ماذا"لو لم" تصب الرصاصات السادات؟، أما عن لعبة" لو" فهى أقرب إلى الحاضر، خذ مثلا: ماذا لو فصل أي عضو مجلس شعب لا يحضر جلستين متواليتين؟ ماذا لو كان انتخاب الرئيس -مع منع الاستثناء ومنع تعديل الدستور بالمقاس- لثلاث سنوات تجدد مرّة واحدة.. و هكذا..

لكن عدد الدستور هذا هو عدد العيد وكل عام ونحن وأنتم بكرامة،إن لم نكن قد نسينا معنى الكرامة، وأن الله كرّم بنى آدم، وأنه سبحانه قد دعى المسلمين منهم للالتقاء كل عام حول بيته الحرام فى الحج، ويأتى حج هذا العام وبيت المقدس تظلله سحابة سوداء هى سرب من جراد نتن، يمطربيت الله المقدس بحجارة من إهانات، وبصاق مسموم، فلا يهنأ لى عيد، وتقفز إلى وعىى لعبة"لو":

ماذا لو توجه الحجيج، كل الحجيج (مليونين) بعد انتهاء مراسم الحج مباشرة إلى القدس، ولا نطلب من الدول النفطية (والنفط من عند الله كما تعلمون) إلا أن يهيئوا لنا أتوبيسات (وسندوتشات وزجاجات ماء من ماء زمزم)، ولن يتكلف ثمن كل ذلك قيمة بضع طائرات ف ٢١، ويمضى الحجيج حتى الحدود، ثم ينزلون في مسيرة لا تتوقف زحفا إلى القدس،ممسكين بزجاجات الماء والسندوتشات، غير متسلحين حتى بالحجارة، ويبدأ الاستشهاد: ألف، ونستمر،عشرة آلاف، ونستمر، مائة ألف، خمسمائة ألف،ونستمر، مليون ويبقى مليون، فيصبح المسلمون في العالم ألف مليون إلا واحد (ذهب شهيدا).

. . . . . .

تعتعتى حول الكعبة بين الناس وسط الحركة الدوارة والساعية قديمة، مزعجة.

هيّا نفعلها ونزحف حجا استشهاديا إلى بيت المقدس، وبناقص عشرة مليون مسلم، يستشهدون بالجملة، بدلا من أن نقتهام بالقطاعي- فعلا ومجازا- في الجزائر وعلى موائد القمار والحوار!!

(انتهت التعتعة دون تعليق).

جاء التحايل على ما لا ينقال في العمرة الثالثة على لسان الكعبة المباركة.

عمرة ثالثة (الناس والحجارة).

من خلف أستار الحجابِ الأسودِ، أحجارها دمعت دما، يا غائبًا لم يَعدُ، يا مولداً لم يولدَ،.. ودوائر الصمت المفرّغ تُفرز الندم

يا من تدلى من مشانق سترتى، حَجَرى تندّى خجلا، من فرطِ صنفْع القبلِ

تتحرك الشفاه في تثابر معاد، تتمايلُ الأجساد، تَنتشِي، فتَرتنجي العقول :

يا ربّنا، يا ربّنا: أدِمْ عَلَيْنَا نَعْمَةَ العمى، حرموكَ من شَرَفِ الألم، فارجع رعاكَ الله. نـمْ. و الله يَغفرُ للجَمِيعُ.

الذاهبون، العائدون، التائهون، النائحون، لا ينقنص الحفلُ البهيجُ سورَى الدفوفِ الصَّمَّ والوعنى الملوّثِ بالسَّرضا. الذاهلون الخائفون: من بعضهم، من قربهم،، من بسعدهم، يارب ضلوا الدَّرْبَ دَارُوا حَوْللَهمَ، بمحلِّهمْ-

لمّا تسابقت الضباع عبادة محسوبة للجمع أو للمحو لا للسعى أو للصحو، خافَ الجياع: جوعاً أمر". جرعوا الكئوس المترعة، بالخدر يلتهم الرؤى. رملُ الفلاة أحنُّ من لمس المعنيَّب بالذهول وبالجشع. وكثافة الصتَّخر الأصمِّ أرقُ من رطانة البكمْ.

دارت تئن، تبعثروا، فتداخلَت أشباحُهم، في ظلِّ فجر كاذب، بَعد الأفُقْ.

#### ۲۰ يوليو ۲۰۰۰

لست واتقا متى أكون أقرب إلى ربى؟ حين أكون وسط الناس، خصوصا الناس الذين لا أعرفهم؟ فى هذه العمرات مثلا، أو فى بلاد الله لخلق الله فى كل بقاع الدنيا؟ أم حين أكون وحدى مع الطبيعة الهامسة، ودوراتها المتناغمة؟ أمضيت عدة سنوات طويلة فيما أسميته: استراحة فى بلد أطلق عليها أنا ومن حولى"المنوات"، وهى بلدة حماى وحماتى. زوجتى صعيدية الأصل، إلا أنها تصر أنها شرقاوية النشأة والطبع، هذه الاستراحة تابعة لمنى الأمير وليس للمنوات، وهى أقرب إلى أبو صير على طريق سقارة، والطبع، هذه الاستراحة تابعة لمنى الأمير وليس للمنوات، وهى أقرب إلى أبو صير على طريق سقارة، بشكل خاص بصوت الصفادع، وكم أعجبت بوصف إحسان عبد القدوس لصوت فهد بلان أنه مثل صوت نكر الضفدع، مع أنى لا أعرف هل يوجد فرق بين صوت ذكر الضفدع وأنثاه أم لا، لكن هذا الصوت تحت سريرى الجريد ذى الحشية الكاوتش التى تكاد رخاوتها تلصقتى بأعواد الجريد تحتى، كان صوتا مختلفا، سوسوة على همهمهة غامضة، ولم أحاول أن أستقصى الأمر عدة ليال تالية، بدا لى أننى مؤتنس بهذا الصوت بشكل ما، لكن حركة خفيفة أضيفت للصوت بعد حوالى أسبوع، فنظرت تحت السرير (والسرير الجريد ليس له"تحت")، فنظرت من خلال عصية، فوجدت قنفذة أم تحيط بعدد من أطفالها الرضتع، بعد أن حفرت لهم فى أرض حجرتى الطينية حفرة تحميهم من البرد. لم تكن لى علاقة طيبة المابقة بالقنافذ إلا ملاحظة وجه الشبه بين وجه القنفذ ووجه الفار (وربما الرأس كلها)، ثم ما أتيح لنا من سابقة بالقنافذ إلا ملاحظة وجه الشبه بين وجه القنفذ ووجه الفار (وربما الرأس كلها)، ثم ما أتيح لنا من

ممارسة قسوة الطفولة غير البريئة ذات مرة، ونحن نحاول أن نتفرج على قنفذ جاء به أحد عمالنا من الحقل، فوضعناه في إناء متسع به ماء، ثم أخرجناه، وأخذنا نشكه لنتفرج عليه وهو ينغلق على نفسه في شكل كرة جميلة رغم شوكها المُشررع في كل اتجاه، كنت كلما شبّهنا في علمنا الطبنفسي انسحاب الشيزيدي (الانطوائي) إلى قوقعته، أو تحقّز البارانوي (المتوجس) بأشواكه، أرفض هذا التشبيه، وأقول في نفسي هؤلاء الناس لم يروا قنفذا في حياتهم، تماما مثل ممثلي العمال والفلاحين في مجلس الشعب الذين لم يروا فلاحا،

هذه القنفذة الأم تحت سريرى الجريد ليس لها أى علاقة لا بالهرب الانسحابى، ولا بالكر والفر، هى أم مثل كل أم، كنت فى ركنى هذا أصاحب كل ما تدب فى حياة من نبات أوحيوان، كما كنت أحيى الجماد بطريقتى الحوارية الصامتة بشكل أو بآخر. كان هذا وذاك يقرّبنى إلى الله بشكل مختلف عن قربى إليه وسط الناس ومن خلالهم.

فى ذلك اليوم كنت أقرأ قصيدة جميلة لفاروق جويدة. أنا أعتبره شاعرا رقيقا على الرغم من أن زملائه من الشعراء يرفضونه لأنهم ليسوا هو. كانت القصيدة أكثر رقة مما أحتمل، فرحت أخاطبه ملتمسا له العذر معلنا عجزى عن مواكبته قائلا، وفي نفس الوقت سرّبت بعض ما لا ينقال.

#### ٦-٧ يوليو ١٩٨١

يا شاعر الوداد والسهاد والمؤانسة معذرةً.

عجزت عن نثر الورود فوق موكب الأشواق،

....إلى أن قلت

يا شاعرا تمايلت أعطافه فوق البراق، فرحت تشدو للفراق والعناق، وتجدل الأنغام، ضفائرا من ذهب الكلام، تعوم في عيونها وترتوى، فتعزف الألحان

ثم قلت:

أحاول التقليد أنكفئ، فلم يعلمنى أبى فن الضياع الحاذق المتمكن. يشدنى من سُرتى حرف النجاة، تُرضعنى الطبيعة. فوق الصخور أرتطم، تموت آثار القدم، لا..لست شاطرا،

من فرط وحدتى عثمت نَقْسِىَ القراءة، فيما وراء الأحرف المنتظمة. أفسدت شفرة الوداد والتجارة، فلم تعد مشاعرى مجهّزة، لحمل هودج الأميرة.

فجأة أطل على البديل الجميل القاسى المروع الواعد. شعرت أن وحدتى هذه تقربنى إلى كل الحياة وليس فقط إلى كل الناس. كيف / هذا هو ماحدث.

وسنط الحياة كلَّها، (بها... بدونها): نصبت خيمتي: ناجيت تُعباناً وحيداً ذات ليله، أناملي ترتاح فوق شوك قنفذ، حَضرت حفلاً ساهراً في وكر صرر صور مهاجر، صاحبت نملة وحيده، في رحلة عنيده،

كُلُمت فرخا عاجزا قد أسقطته قسوة الرياح، حملُتُه مُهدَه لعشه فوق التَّشَجرْ،... وفاضَ قلبي بالسماح والشَّجَنْ. يمامتان حَطَّتا عَلَىَ فَنَنْ

لكنني لم أستِتَطَع أن أصَّحبَكُ، في المَخْدَعِ الوثيرْ. فمعذرةْ خَرَجْتُ بَعْدَ التَّدائِرِهْ.

#### ۲۰ يوليو ۲۰۰۰

هذه القصيدة عثرت عليها أيضا أثناء البحث، ذكرتنى بعلاقتى بالقنفذ تحت سرىرى الجريد. لكننى بعد هذه السنين ما بين كتابة هذا الكلام وبين قراءته سمحت لى بالنظر. حين قرأت"من فرط وحدتى علمت نفسى القراءة، فيما وراء الأحرف المنتظمة رعبت من جديد، تذكرت نقدى اللاحق للقصيدة التى كنت أحسب أنى أوجهها لأمى، هذه المحاولات المتفردة هى رائعة وخطيرة فى آن.

أشك كثيرا في هذا الموقف الذي يبدو متعاليا عن العلاقات البسيطة الحميمة، أو حتى عن العلاقات العمياء الصفقاتية، أعتقد أن محاولة التفرقة بين التبرير والتجاوز الحقيقي هو أمر صعب جدا. لم أستطع أن أحسم الأمر حتى الآن.

إن العلاقة بالطبيعة، وحتى بالله دون الناس هي خدعة كبرى لا يرضي عنها الله.

أنا أحب فان جوخ، أعرفه من خلال أضوائه المشعة، وجنونه. ومن الفيلم الذى مثله كيرك دوجلاس، لكن ما يشغلنى فى فان جوخ بما يناسب السياق الحالى هو علاقته بالطبيعة، ثم بأخيه، ثم بحبيبته، وحين أعاود النظر أتصور أنه لم ير حبيبته الحقيقية أبدا، ولا حتى أخاه، فحلت الطبيعة الداخلية والخارجية محل كل الناس، وكل المواضيع الحقيقية،

تأكدت هذه القضية بشكل عار في رواية العطر التي أشرت إليها منذ قليل، التأله الزائف (بالعطر المستحيل) وتشكيل الذات من داخل الذات، مستحيلات عدمية.

يبدو أننى كنت فى تلك الأيام- فى خلوتى فى المنوات- شديد الاقتراب من نفسى، وحيدا فى نفس الوقت. وجدت أننى قبل هذا الكلام (هذه القصيدة) بثلاثة أيام كتبت أيضا وأنا ألف حول قضيتى الأساسية، وقضية أى بشر. ووجدت ما يلى:

#### 1911-77/7

يا بسمة الرضيع،، يا نسمة المساء في الربيع، يافطرتي الوديعة، من لي بسيفٍ باتر محبّ .... ياأمنا الطبيعة، الثدي جفّ والرضيع لا يريد ينفطم

لكتنني برىْء،، قسما بربّ النّاس إننى برىء، جريمتي هويّتي، فقدت مِقْوَدِي، فقادني ذاك الذي قد ألبسوه صورتى، فرَحتُ عننهُ أنسلخ

....

...لمْ تنمُ بعدُ حول جُدْعِيَ الزعانفْ. وريشيَ الزغب، قد طار في غير اتجاه، فعُصنتُ في بحورها العميقة، يا هوّلها الحقيقة.

. . .

العلَاقة المعقودُ فوق جدِ ع شَجَره، اللامع المصقول مثل دمعة المهاجر الوحيد، قد صار زاد الأولياء الرحل، إلى بلاد الله خلق الله في كدْح اللقاء.

....يا شَوْكها الظُّتُون في خميلة القلوب الوجلك قد أجهضوا الآمال بعد ما تَخَلَقَت بيا رجفة الولادة الجديده، يا رقصة الحبال فوق أفواه السّباع الجائعة.

....يا بطء خطو الموت من قبل المخاض المُنتَظرُ.

بعد عام إلا شهرا انقلب الحال: الحجرة تبلطت، والسرير الجريد أصبح أريكتين عربيتين ينضمان إلى بعضهما إذا لزم الأمر ليصبحا سريرا بعض الوقت، وأنا أكتشف أنها ليست وحدة مفروضة، وأن الدورات التي أنتمي إليها هي يقين طبيعي لا ينبغي أن أرعب منه.

صحيح أن كل"دخول" لا يضمن الخروج (الولادة)، وأن استعجال الولادة التالية يتطلب اقتحام الموت الزاحف إلا أن الاستسلام لقدر الدورات هو الاختيار الرائع للحياة، هذاما وجدته مكتوبا بعد عام

#### ه یونیو ۱۹۸۲

عشقتُ وحدتى مسيرتى، رضيتُ بالحياة موتاً نابضاً مفجّرا،أستنشق البشر ْ

أطير ألتقط، الحُبَّ والرضا، الحبَّ والرحيق ا

أعود أرنو. أرتقب، أخلل المسامَّ أنتظر، تهبُّ بالبشائر.

ألف دورتى، أعود للفننْ، أرتب الفراش، أنام أرتجف، وأرفض الغطاء. لعله يجيء على المعاد المعلم ال

يهتزُّ فرع الشجرة ، يضَّاعفُ الألم، أخلل المسامّ، أنتظر ْ

ألفُّ دورتي: أطير أكتشف، جحافلَ الحياه، في النهر والجبلْ.

سرقتُ لـمُستى، وعُدتُ راضيا، قبلتُ وحدتى، أمِنْتُ للقـدرْ.

. . . . . .

[تلفُّ دائره، تلفُّ وحدها، تلقُنى بها، ألفها ....

تلف دائره، تلف وحدها، تلقني بها، ألقها، تلفُّ دائره.....]

#### ۲۰ يوليو ۲۰۰۰

فزعت وأنا أقرأ تاريخ كتابة هذا التصالح:، ٥ يونيو مرة واحدة!! ؟؟، يبدو أنه حتى خمسة حزيران هذا ابن الـ..... لا يريد أن يموت، بل إن موته، مثل كل موت، هو الذي يخلق الحياة ليكن.

أشعر أننى أطلت. كنت أود من خلال تسجيل هذا الكلام الذى رفضت أن أنشره منذ كتابته حيث أنه لم يرق عندى إلى ما يستأهل، لكن لما جاء الأمر إلى ما هو تعرية، وترحال، وسيرة ذاتية، وجدت أنه السياق المناسب الذى يمكن أن يحتوى هذا النبض القاهر.

أنا ما عرجت إلى هذه المنطقة لأتحدث عن وحدتى، وعن ركنى المحلّى فى المنوات، فأنا أكتب الآن فى آخر ركن لجأت إليه أعلى القاهرة ركن فيه كل معانى الرفاهية (بحساباتي الخاصة، ولغتى الخاصة)

أشعر الآن بنفس شعورى الذى كنته آنذاك فى ركنى المسقف بجذوع النخل الذى آنستنى فيه قبل أن أبلطه هذه الأم القنفذ الحنون. أقول إننى إنما عرجت إلى هذه الاستطرادات إلا لأنى أريد أن أوصل علاقتى بربى، وطريقى إليه، من خلال هذا الحوار المعاود والطبيعة الدوائرية، (الدورية - الإيقاعية سمّها كما تشاء!!).

أختم هذا الاستطراد بذكر خبرة تقع بين وعيى بحتم الدوائرية طريقا إلى البعث (إعادة الولادة) وبين قبول الوحدة قدرا مرحليا لزوم الانطلاقة الواعدة، بل إننى وجدت مراحل هذه الخبرة التى تعد بالاكتمال حال، قد أطلت في شعرى المتواضع هذا منذ عشرين عاما (إلا واحدا)

وكأن هذا الكلام (لتكن قصيدة) الذي كتب من عشرين سنة كان فهرسا لهذا الترحال الثالث الذي أجمعه الآن، وعلى الرغم من أننى سميته آنذاك "تسابيح" إلا أننى أستطيع الآن بعد قرب الانتهاء من هذه التراحيل الثلاث أن أضع الفرض القائل: إن هذه الترحيلات الثلاثة كانت كامنة طول الوقت بنفس الترتيب، وأن الدورات تتكرر مع اختلاف الطول، ننظر في "موجز السيرة هذه التي كتبت في الطائف فأضافت -أيضا- بعدا إلى علاقتي بأمي الحقيقية والمتخيّلة معا.

### الطائف ٥ ١٩٨١/٩/١

و فطمت من قبل الرضاع، فقبعت في ركن قصى مظلم، وحبوت جذعي للجدار . تمايلت أعطافه، فلزمت صمتى،

أحسب أن لومى لأمى" ليه يامّه كان ليه، لمّا انتى مانتيش كان ليه" يمكن أن يرجع إلى هذا الزعم بالجوع الأولى، أقول الزعم، لأننى عشت ردحا من الزمن أتصور صحة مدرسة التحليل النفسى سواء التقليدى (الفرويدى) أو مدرسة العلاقة بالموضوع، وأن الطفل إذا شبع حنانا ورعاية اكتسب مناعة وتكاملا وصحة وكلام من هذا، ثم تبينت، وهأنذا أتأكد، أن المسألة ليست ارتواء في مقابل الجوع، وإنما أن يكون العطش غير قاتل، وأن يكون الارتواء غير مرخ لحفز الوجود، تجسد لى ذلك وأنا أكتب دراستى عن رواية إدوارد الخراط"يقين العطش" الذي قدمتها في جمعية النقد الأدبى بعنوان"استحالة الممكن، وإمكانية المستحيل".

إن الرحلة (والترحال) تتم باستمرارية السعى، لا بسلامة الوصول، طرق، فصد، فاستجابة، فرفض، فانسحاب،، فطرق و هكذا.

نكمل القراءة. بعد أن: "ولزمت الصمت: "

وطرقت باب أمومتي، فتنصتت: هل ياثرى قد أدركت ؟، همت؟ تراجعت ؟ ماتت ؟ تماوتت ؟ فاهتاج جوعي للحياه ، والنتزف من وخز الألم، لاينقطع .

أعتقد أن موقفى من أمى، رغم كل شىء، ورغم تراجعى واعتذارى لها، ورعايتى لها، لم يكن متجنيا على طول الخط، والتساؤل هنا عما إذا كانت قد أدركت أم لم تدرك أصلا، أهملت أم نسيت؟ هو تساؤل مشروع على ما يبدو، لكنها بالقطع ليست مسئولة عن سلبيات النتيجة، فلم تكن ثمة سلبيات حين نتذكر أن اهتياج الجوع فى ذاته ليس إلا حفز للحياة، وأن يقين العطش هو أقرب إلى زخم الحياة من الارتواء المنوم، أو التداخل فى المجموع حتى التلاشى أمنا كانبا:

يبدو أن عدم انتمائى إلى تنظيم بذاته، أو توقفى عند أيديولوجية ثابتة، أو احتمائى فى ثلة معينة (حتى لو كانت الحرافيش) كان وراءه هذاالوعى بأن التداخل"جدا" يحمل خطر الرخاوة المهترئة، وهو لا يعطى دفئا ولا يعد بانطلاقة، وربما ينتهى إلى كتلة متجمدة بلا معالم، لا مفر من الرجوع عنها. (إن أمكن).

تأتى الآن مسألة الاحتماء بالأسباب، وقد سبقت الإشارة إليها فى أكثر من موقع. لكن خدعة الامتداد فى الأولاد لم تأخذ حقها من الاعتراف. أنا لا أنكر أننى مسئول بشكل ما عن توجه تخصص أولادى إلى تخصصى رغم الاختلافات النوعية فى التفاصيل والتخصصات الدقيقة، لكن الوعى ينبه إلى خدعة الأب حين يكتشف أن ابنه ليس هو مهما رسم أن يكون كذلك، فلو أنه (أن الأب) نجح أن يثتقل ابنه مثله فقد ألغى نفسه، ولو أنه فشل، فعليه أن يواصل بنفسه. المطلوب، مما لا يأخذ حقه من العناية أو الدراسة، أن يواصل الأب استقلاله عن ابنه (وليس فقط أن يواصل ابنه استقلاله عنه).

وجمعت من أسبابها: وَلدِي أنا، يا لوعتي، لست أنا،

حين يصل الأمر إلى أن الحلول الزائفة لا تروى، بل هى تفضى إلا من جوع شريف معلن، إلى زيف سرابى يعد ولا يفى، يصبح تمنّى الموت، أو لعله الرحيل، حلا محتملا، بديلا عن الخداع.

وتسرَّبت خطواتنا بين الشقوق الجائعة

ياربنا ياقدري،

جقت منابعي.

خُدْني كَفَى، خُدْني كَفَى.

لم يكن هذا يأسا. ربما هو إعلان نهاية دورة من الدورات التي ألححت في إثبات أنها القاعدة الأساسية للمسيرة الحيوية عامة، والبشرية خاصة، وتأتى شرعية مثل هذا الإعلان حين تسقط الحلول الوسط، وفي نفس الوقت يحتد الجوع، ويصبح مأزق النهاية هو السبيل الوحيد للولادة الجديدة،

أظن أننى كنت فى تلك المرحلة قد تخلصت من وهم قهر السعى لما يسمَّى"إثبات الذات"، تخلصت منه ليس بإنكار حقى فيه، ولا بتجاوزه بعيدا عنه، وإنما باكتشاف أن تضخم ما هو"أنا"قد يتمادى تحت هذا

الوهم، وأنه بدعة معطليّة، وأن التركيز على هذه المرحلة لا يؤدى إلا إلى مزيد من الانتفاخ في المحل، لا مواصلة السير.

أقترب من موقفى مما هو التكامل، وهو يقع فى منطقة "ما لا ينقال" على كل حال، وما هذا الذى جاء قرب نهاية المطاف إلا إشارات إلى بعض ما هو، وليس هو.

فأضاء وعيى بالمئني، تمتد بعد المنتهى، يا فرحتى لستُ أنا

هى فرحة الطير الذي تطايرت خمياتُهُ، ثم النُتقَى بأمّه، حمَلَتُهُ تحتَ جِناحِهَا، وأوْدَعْتهُ في المَفنَنْ. هى فرْحة السَّمَك الذي رجع المياه، من بعد ما ذاق الجفاف الموتَ في قر الرمال الساخنهُ

\_V\_

ورضعت من مجرى عيون لا تغيض:

ورأيتُهُ يسري بأوراق الشجر ،

وشربتُهُ قطرا بهيجا في النَّديَ

وطعمتُه شهدا رحيقا في الثمر،

وسمعته في صميت طائر شدا،

صاحبتُه صمتاً رصيناً في الحجرْ

لا تكون هذه الرؤىة مأمونة، ولا طيبة، إلا إذا تمّت وسط الناس، لا بعيدا عنهم ولا على حسابهم، ولعل كتابة هذا التشكيل بالذات، وأنا وحدى تماما في الطائف أواصل ترحالي كل خميس إلى الناس من كل صوب وحدب، هو الذي سمح لي أو لا: بالمرور واحدة واحدة عبر مراحل تطوري هكذا، وثانيا: بالانتباه إلى أن يكون التوجه إليه ليس على حساب الاندماج في الناس ومع الناس طول الوقت.

-۸-

وبرَرغم رقص الكون من حوّلي بناً،

قد عاودَتْني عِلْتَتِي:

ربي أنا؟ أفلست ربَّ الناس؟ أين الناس؟

ورجعت أحبو فوق شو في حنانهم، برحابهم

وتظل الحيوية قائمة، ولا تكون مصداقية الكدح إلى وجهه مضمونة إلا إذا ظل السعى مستمرا، ولا يمكن أن يظل السعى مستمرا إلا إذا كانت الدورات قابلة للإعادة حتى على حساب هذه الفرحة اليقينية المطلقة، وهكذا، فلم استغرب أن تكون النهاية :

يا مرّ تاريخي القديمْ،

قد خفِئتُ لقة دورتي.

## القصل السادس

# (الفصل الواحد والعشرون: من الترحالات الثلاثة) ملامحٌ مِن ترحال رابع

نحن فى أمس الحاجة أن نظل نسمع ضحكتك المجلجلة وأنت تحوّر القول الشعبى المصرى إلى:
"المدية صابتنى ورب العرش نجّانى."
يا شيخنا الحبيب:
لا تمت الآن – ربنا يخليك لنا ولهم.

الأربعاء ٥٥/١٠/٥٩٩

اقتربت من أذنه اليسرى ورحت أؤكد له أن مشروع السفر قد تأجل إلى أجل غير مسمى، (بما يفيد أنه ألغى تماما)، ارتاحت أساريره وكأنه لم يكن يصدق، كان توفيق صالح قد هاتفنى أمس وقال لى إن الأستاذ متوتر جدا من حكاية سفر الإسكندرية، وأنه (توفيق) وعده أن نعدل، وأنه سوف يكلمنى فى ذلك، وطلب منى أن أوافق على العدول عن السفر، وألا أنتظر حتى لقاء الحرافيش يوم الخميس، وأن أسارع بطمأنته بكل وضوح.

تألمت أشد الألم وخجلت مما فعلت، وسارعت بالذهاب إليه في بيته، وأخطرته بهذا العدول. حين شاهدت تلك الراحة العميقة تغمره، ثم تطل من ورائها فرحة طفلية شديدة الطيبة والإشراق، وكأنه أعفى من عقاب لم يكن يستأهله من أصله، حين لمحت كل ذلك تعجبت وسألت نفسى: إذا كان رفضه شديد الوضوح هكذا، فلمَ وافق أصلا؟ كنت في بيته الكريم حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، وتجرأت أن أسأله عما خطر ببالي:

أطرق نجيب محفوظ برأسه صامتا ثم رفعها في حياء قائلا:

-لقد وافقت من أجلك. لقد ذكرتنى أنك لم تطلب منى أى طلب من قبل، وأن هذا الطلب هو لك شخصيا، ورجوتنى أن أقبل من أجل خاطرك، فما كان أمامي إلا أن أقبل.

خجلت من نفسى مرة أخرى، ومن سوء تقديرى، ومن إلحاحي، ما هذا الذي فعلته؟

معظم أصدقائه الذى ن يعرفون طباعه كانوا يحكون لى عن تعلقه بالإسكندرية، وحبه لها، وعن أصدقائه هناك، وعن حبه لرحلة الصيف الطويلة، أو المتقطعة، من أيام كازينو بترو، حتى قبل الحادث بقليل،

ثم إنهم وثقوا في قدرتي على إقناعه بما يرفض ابتداء، ونجد فيه صالحا له. نقوم بهذا الضغط الودود بعد أن نتيقن أيضا من أن جانبا بداخله يرغب فيما نضغط عليه به.

تعجبت آنذاك أنه وافق أخيرا لكنه اشترط ألا يخلع حلته طوال الليل، وأن يظل جالسا على الكرسى حتى الصباح، ثم نعود، ووافقت أنا بدورى على هذه الشروط العجيبة المتعبة له، قلت فى نفسى "وقت الله يعين الله"، متى وصلنا، واطمأن، سأكون قد سرقت من زوجته الفاضلة ملابس نوم مــعُــدة، وسوف أنجح فى أن أجعله يمدد على الأقل، بمجرد أن يطمئن أننا وصلنا وأنه يستطيع أن يهتدى إلى مكان حجرة المياه داخل الحجرة الخاصة. لكن يبدو أن المناورات المُتبَادلة بينى وبينه ظلت تتصاعد حتى وصلت إلى حد الأزمة، هو يوافقنى آمِلا أن أعدل فى آخر لحظة، وأنا أقبل شروطه أمِلا أن يغير ها فى آخر لحظة.

بعد أن انتهى الأمر إلى وعد بالرحيل معا هو وتوفيق صالح وشخصى، قابله توفيق منفردا أثناء الأسبوع قبل موعد الحرافيش، لا حظ تكدره وإرهاقه، وحين سأله أجاب أنه لم يُسنَسَم، وأنه يخفى عنى أنه لم ينم، وأنه فى غاية الانزعاج والتوتر من حكاية السفرهذه، وأنه لا يريد أن يرد لى طلبا. خاف توفيق عليه، فهاتفنى، فعدلت على الفور، فأخبره توفيق بالاتفاق المبدئى على إلغاء المشروع،

#### الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٠٠

بدأت حكى الترحال الأول (الناس والطريق) سنة ١٩٨٤ بذكر علاقة نجيب محفوظ بالسفر، فخطر ببالى أن ألمّح إلى هذه العلاقة بعد أن خبرتُها شخصيا في ظروف جديدة. لم أكن أعرفه شخصيا حين بدأت تسجيل هذا الترحال الأول، اللهم إلا بعض ساعة التقيت فيها معه في الأهرام لقاء عابرا في أوائل السبعينات. لم أكن أبدا من رواد مجلسه أو مجالسه في أي موقع من مواقع لقاءاته مع مريديه ومحبيه وناسه.

ثم عرفته منذ ١٩٩٤، بعد الحادث الغادر، عرفته قريبا جدا،

فرحت، وتعللتمت، وتغيّرت، كثيرا بهذه المعرفة.

ثم إن هذا العمل انتقل من أدب الرحلات، إلى ترحالات الداخل/الخارج، إلى أدب المكاشفة الذى مي ترتب بأنه بمثابة السيرة الذاتية "الآنية"، وأحسب أن هذه هى السيرة الحقيقية، السيرة الحيّة هى ما يحدث الآن أكثر منها حكيا لما حدث. ألم نقل ذلك وانتهينا؟

تبينت أنه لا يجوز أن أدّعى أننى كتبت سيرة، أو حاولت بوحا، أو اجتهدت فى مكاشفة دون أن أذكرما أعيشه -الآن - طولا وعرضا، ومن أهم معالمه هذه الخبرة الحاضرة مع نجيب محفوظ.

خبرتى معه-كشخص قريب جدا \_ لا تتعدى الست سنوات الأخيرة، وهى محدودة إذا قورنت بمن أعرف ممن يعرفه منذ خمسين سنة مثلا: مثل أحمد مظهر، أوعادل كامل، أو توفيق صالح، أو منذ حوالى ربع قرن مثل جمال الغيطانى وآخرين، خبرتى معه هذه قد حركت وعيى، وقلبت بعض آرائى، ووضعتنى فى اختبارات تلو اختبارات جعلتنى أعيد النظرفى كثير من الأمور. كانت -ومازالت - من الثراء والعمق بحيث اعتبرتها جاءت فى وقت مناسب جدا من تطورى.

ما زلت أتطور!! أوهم نفسى بذلك وأنا على مشارف السبعين .

أدركت من البداية أن القدر قد أتاح لى فرصة نادرة قد أكمل من خلالها مسيرتى - إن كان بها بقية - في اتجاه مختلف.

أيضا لاحت لى فرصة أخرى هي أن أرصد هذه الصحبة يوما بيوم .

كنت فى البداية أقابله كل يوم بلا استثناء، حتى يوم السبت الذى يلزم فيه بيته وخصصه للقاء بعض الزوار والصحفيين. كنت لا بد أن أمر لأطمئن عليه وأستزيد من غمر وعيه، وحين تأكدت من جدية وأهمية ما يصلنى بعد كل لقاء دون استثناء، قلت إنها فرصة للناس أن يعرفوا ما عرفت. وطفقت

أكتب لقاءاتى به من الذاكرة بعد عودتى من اللقاء المباشر، أو فى اليوم التالى على الأكثر. استمر ذلك ثمانية أشهر ونصف ملأت فيها بضع مئات من الصفحات، ثم توقفت تماما حتى تاريخه.

أدركت استحالة ملاحقة كل ما تصورته مفيدا، فكل ثانية معه، معهم، مفيدة.

تصورت أن مثل هذا العمل يمكن أن يستغرق وقت فريق من الباحثين لعشرات السنين. ثم إن لقائى به بدأ يقل تدريجيا حتى انتهى الآن إلى يوم واحد فى الأسبوع هو يوم الحرافيش، يوم الخميس من كل أسبوع، حتى يوم الجمعة الذى يشرفنى فيه فى بيتى أصبح هو المضيف صاحب البيت.

من فرحتى بهذا الكرم من جانبه تشجعت ألا أحضر – فى بيتى – معه بانتظام، فتأكد للجميع أنه المضيف فعلاً. يحضر هو ومريدوه دون ضرورة لوجودى كل يوم جمعة من السادسة والنصف إلى التاسعة والنصف مساء، يحضر وهو يعلم أنى أسافر مساء الخميس بعد لقاء الحرافيش أو صباح الجمعة، وهو يشجعنى على ذلك إد وهو يعلم ما أقوم به خلال سفرى هذا، وأنى أنجز خلال ثلاثة أيام متصلة كل أسبوع ما لا أستطيع أن أنجزه فى شهر فى القاهرة.

كلما رجعت من سفرتى الأسبوعية وقابلته سألنى: هل تقدّمت فى الكتاب ثنائى اللغة فى الطب النفسى (يسميه الموسوعة)؟ كنت قد حدّثته عن هذا العمل وكيف أنه من أحد عشر جزءا، وأن كل جزء يقع فى حوالى ثلاثمائة صفحة. ثم يسألنى إن كانت هذه الإجازة تضمنت كتابة مقال فى الأهرام، أو إذا كنت قد أنهيت العدد الأخير من مجلة الإنسان والتطور.

كان، ومازال، أكثر منا حرصا علينا، فلم أحس بأى حرج، ولا هو كذلك، وهو يحضر بيته/بيتى دون وجودى. بل إننى حين كنت أشارك فى هذا اللقاء كلما أتيحت الفرصة ولم أسافر، فى بيتى كان يعزم على بالقهوة أو غير ذلك تأكيدا أننى الضيف وهو المضيف.

أتساءل مرة أخرى: هل يمكن أن أكتب الترحال تلو الترحال لأقدم من خلاله محاولة التعرى أو المكاشفة أو السيرة الآنية (الذاتية). دون أن أعرج على هذه الخبرة الأخيرة مع نجيب محفوظ؟ وإلى درجة أقل مع الحرافيش؟

أنا ليس من حقى، ولا هو فى مقدورى، أن أحكى عن خبرة الحرافيش. كم مازحت "من تبقى منهم" قائلا إننى لست حتى من احتياطى الحرافيش، أنا نزلت ملعبهم فى الوقت الضائع، أعنى بدل الضائع. (تعمدت أن أتصوّر أنه لا يوجد فرق بين التعبيرين)

قلت إننى لم أعرف نجيب محفوظ شخصيا قبل هذه السنوات الأخيرة، لكنّه حين طلب منه أحدهم منذ أكثر من عشرين سنة أن يؤلف فرقة كرة قدم -تخيلا ومداعبة - وضعنى حارس مرمى، من أين عرفنى، هذا الرجل آنذاك؟ حين عرجت في حديث عابر معه إلى الإشارة إلى روايتى الوحيدة أشار إلى ما بها من تميّز في الحوار بالذات، وأنا أعلم أنه المجامِل المزمن، لكننى حين رجعت إليها بعد هذه

الإشارة، وجدت أن من أكثر ما يميزها هو ما بها من حوارات فعلا، فرحت أنه قرأنى ورجحت أننى الإشارة، وجدت أن من خبرة العلاج الجمعى بوجه خاص.

حين عرف هذه الأيام أننى كتبت مسودة الجزء الثالث بعد ربع قرن من المحاولة الأولى طلب منى أن أنشر الثلاثة أجزاء مجتمعة.

لم أسأله، لمَ لم ينشر هو الثلاثية مجتمعة، أو لعله نشرها ولم ينمُ ذلك إلى علمي.

هل يمكن أن يكتب أى واحد كائنا من كان سيرته الذاتية. ويكون قد عرف نجيب محفوظ هكذا، أوحتى أقل كثيرا من "هكذا"، دون أن يعرج إلى تأثيره عليه؟

حتى لو لم يكن صاحب السيرة قد عرف نجيب محفوظ شخصيا فلا بد أنه حاضر في تكوينه، مساهم في مسيرته، أرجح أنه لا يوجد واحد، على الأقل من جيلى، لم يشترك نجيب محفوظ في تشكيل وعيه، وكأنه جزء لا يتجزأ من أسرته. كم سرتُ وبجواري أحمد عاكف في شوارع السكاكيني وهو يسعل وأنا أكاد أخرج منديلي أناوله إياه، وكم جلست في قهوة الزقاق أشاهد حميدة رائحة غادية، وكم جلست على الطبلية آكل مع أفراد أسرة السيد أحمد عبد الجواد. فكيف أكتب ترحالاتي أو سيرتى الذاتية دون ذكر هؤلاء الأصدقاء والأقارب.

أما نجيب محفوظ الإنسان الذى لم يقفل باب وعيه أو وقته عن مخلوق كائنا من كان فإن أثره المباشر، وغير المباشر، هو أعمق وأهم من أن تلم به إشارة عابرة في فصل ختامي لكاتب يحاول.

هل أخصص لرحلتي معه ترحالا رابعا بأكمله؟ هل أستطيع؟ هل أجرؤ؟

ليس الآن.

هل يصدر هذا الترحال الرابع يوما ما؟ هل في العمر بقية؟

هل تسمح لى واجباتى التى ألزمت نفسى بها مؤخرا، آمِلا أن ألملم نفسى فيما تبقى من وقتى فأسد ديونى التى تثقل كاهلى، وأرد للناس حقهم فيما وصلنى منهم؟

متى يصدر هذا الترحال الرابع؟

ليس الآن، أو ليس أبدا.

قلت أفرد فصلا أخيرا الآن، أقدم فيه "إشارات ؛ محدودة لعينات من آثار هذه الخبرة الخاصة جداً، ملتزما أن تكون أغلبها مجرد مقتطفات مما سبق نشره.

ليكن فهرسا أو تذكرة أو أى شىء، لكن من غير الأمانة أن أتصور أنى أكتب سيرة أو أحاول بوْحا ليس فيه إشارة إلى ما أعيشه الآن مما تفضل بى ربّى وشيخى علىّ.

أبدأ بمقتطف كتبته وأنا أدرسه مبدعا قبل أن أعرفه شخصا

مقدمة كتاب "قراءات في نجيب محفوظ"

# الناشر الهيئة العامة للكتاب سنة ١٩٩٠

## القاهرة في ١٩٩٠/٣/١٦.

"فى شتاء ١٩٤٨، وكنت حول الرابعة عشر، قال لى زميل صديق (المرحوم السفير حسن قنديل بعد ذلك) ونحن نسير فى جماعة صباحا إلى مدرسة مصر الجديدة الثانوية، قال لى إنه اكتشف من يستأهل القراءة، ونصحنى بقراءة القاهرة الجديدة، وفعلت، وكنت ما زلت أتحسس بداية طريقى إلى تذوق الكلمة، قبل أن يصبح لى معها شأن آخر.

منذ هذا اليوم بدأت حكايتي معه: تعرفت على نفسى من خلاله: القاهرة الجديدة، فالسراب، فخان الخليلي ثم خذ عندك.... حتى تاريخه..!!

تحسست مصر الحارة معه، ممسكا بيده معظم الوقت، لا أتبع.. و لا أفلت .

لست أدرى لـم تصورته شيخا ضريرا مليئا بالفتوة والحياة واليقظة وحب الاستطلاع، يمسك عصا بيمينه يتحسس بها جدران بيوت الحارة وأسوارها المتهدمة، والوشيكة البناء، ويتجنب بها (العصا) عثرات الأرصفة والحجارة. يمسكنى بيده الأخرى طفلا ناظرا يدّعى البصر. لا الطفل يكف عن القفز والتساؤل، ولا الشيخ محفوظ يكف عن الشرح والإعادة.

قابلته في أوائل السبعينات مرّة واحدة في الأهرام، ووددت ألا تتكرر المقابلة، مثلما أفعل عادة مع كل من أحب هذا الحب (للأسف).

سألته في هذه المرّة الواحدة عن خبرة عمر الحمزاوى في الخلاء، وعن التصوف حلا، وعن علاقته شخصيا بهذا وذاك، فنبّهني إلى ما لا أنساه كلما شطحت ألما، أو كدت أنسحب إنهاكا، قال:

إن ما لا يصلح لكل الناس هو حلّ مضروب محدود في الواقع والتاريخ.

اغتـظت منه حتى كدت أقتتع.

حاولت أن أتقمص سماحته فعجزت،...، أن أستلهم صبره فتوقفت.

رفضت كل أغلفة قصصه، وبعض "سيناريوهاته وسيناريوهات" أفلامه، وكثيرا من نصائحه، ومبالغته --أحيانا- في الرمز القبيح.

تحقظت على نوع أصدقائه وبعض خصوصياته وقلة أسفاره وفرط إنتاجه ولون فرعونيته.

قیلته لاعب کرة سابق - بعد دهشة مناسبة - کما قبلته وفدی قدیما، و إبن بلد، و أنیس جلیس، وسیاسی ملتزم، وحضاری مستوعِب للتاریخ.

واكبت و مؤمنا متفردا، وعارفا زاهدا، وفحلا م قبلا وغير ذلك من كل ما تنبض به حياة صورت و من بعض صدقها .

وحين أخذ نوبل بالنقط بعد ألف جولة وجولة فرحت لنا أكثر مما فرحت له، وشكرته أكثر مما هنّأته، وشعرت أنه أضاف إليها تشريفا، وفوّت عليهم مناورة."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حين رحت أقرأ الفقرة التي أثبتها هنا قصدا بالبنط الأسود عجبت كيف يمكن أن أرصد صورة لم أكن أتصور مكان حدوثها أصلا في الواقع بكل هذه التفاصيل ثم أراها مجسدة بعد عدة سنوات كما تحدث لى هذه الأيام، أتصور أن واحدا التقط لي وله صورة ونحن نازلين من منزل توفيق صالح، أو ونحن نخطو في طرقات فلفلة المنيل بجوار كوبرى الجامعة، ثم أقارن بين ما تخيلت قبل عشر سنوات وبين ما هو حادث اليوم، فأحترم خيالي وحدسي بحق. أنا لا أتمادي في تأويل مثل ذلك، ولا أبالغ في التفسير أو الفرحة. فقط: أتعجب.

لم أكن قابلته -كما ذكرت في المقدمة - إلا مرة واحدة. لم أكن أعرف أني، ولم أكن أنوى، أن أقابله أبدا، لم أكن أعلم أصلا أن بصره أيضا قد ضع ف هكذا، فلماذا حضرت ني وأنا أكتب تلك المقدمة صورة الضرير صاحب البصيرة النافذة، لعلني كنت أقصد بما أسميته الشيخ الضرير أن بصيرته التي يسحبني بواسطتها أهم من كلماته التي أحاول أن أمارس قراءتها ناقدا، أو لعلي كنت أقصد أنه حين أغمض عينه عما يعيقه مثلنا. احتدت درايته بدوائر "المابعد" فاستطاع أن يضيء الطريق ببصيرته لمن عميت قلوبهم، وأن يسهل مهمة من يحاولون أمثالي،

أفرح حين تعاودنى الصورة ماثلة ونحن خارجان من بيت توفيق صالح ونحن ننزل من على الرصيف، فينبهني أنه "حاسب فيه حديدة هنا، خلّ بالك".

من الضرير ومن البصير؟ يا لدقة الصورة القديمة

## ۱۸ أكتوبر ۱۹۹٤

دخل إلى حجرة مكتبى زميل (د.أسامة عرفة) يعرفنى أحيانا، يتولى أمورا إدارية فى مستشفانا منذ فترة قصيرة، جنبا إلى جنب مع ممارسته فن التطبيب واجتهادات الرؤىة المبدعة. د. أسامة عرفة، كان قد كتب فى مجلة الإنسان والتطور فرضا جيّدا عن ازدواجية الجنس فى التركيب الإنسانى. زميلى هذا له شطحاته ما دامت له إبداعاته. عادى. قلت إنه يعرفنى أحيانا، وجهه يقول أن حادثا جللا قد هزّه هزا، توجست خيفة أن يكون أحد المرضى قد عملها و لم نلحقه، أول ما يخطر ببالى إذا لوّح لى أحدهم بخبر سىء هم مرضاى، ثم آبائى وأمهاتى، ثم أو لادى، بهذا الترتيب.

قال د. أسامة: "نجيب محفوظ."

قفزت مرعوبا متصورا أنه مات، فَهَمِ أسامة معنى قفزتى فنفى ذلك بسرعة. أضاف أنهم حاولوا اغتياله، وأنه في المستشفى، ويقال أنه نجى.

حتى الآن لن أقول و لا أستطيع، ماذا و لا كيف توالت مشاعرى وتساؤ لاتى ورفضى وجزعى لا أستطيع فعلا. لموت الشخصيات العامة شأن فى حياتى مثل موت الشخصيات القريبة وأحيانا أكثر، عندما مات الدكتور أنور المفتى، وكنت أعتبره شخصية عامة جنبا إلى جنب مع أستاذيته لى جزعت جدا جدا، ولم أتصور أننى، أو أننا يمكن أن نعمل فى ذلك مثلما نعمل كل يوم، مات فى روعة نضح منتصف العمر تقريبا بعد أن تحركت فيه اهتمامات إنسانية وسياسية وأدبية ولما يبلغ الخمسين، كان قد وصل فى فنه إلى أن أصبح مقصد القاضى والدانى، المهمين وسائر الناس، حتى أصبح طبيب عبدالناصر، أو ثقة عبد الناصر فى الطب. وحين مات فى هذه السن، شاعت الشائعات أن عبد الناصر قتله لأنه أذاع سر مرض نفسى (أو عقلى) ألم به. ولم أصدق هذه الإشاعة أصلا على الرغم من اهتمامات المرحوم د. أنور المفتى بالأمراض النفسية حتى خفت عليه وأنا أتابع مريضا بعصاب القلب وهو يتبعه كظله ثقة فيه خفت أن يقتله هذا المريض رجحت أن د. أنور أخطأ فى تشخيصه بدت لى العلاقة أخطر من مجرد "عصاب القلب"، حين مات أنور المفتى وجزعت جدا رفض جزعى هذا أ. د إرنست شلبى وكان أستاذا مساعدا فى الأمراض الباطنية، وكنت أقوم وقتها بعمل بحث مشترك مع أد. ارنست وأنا بعد معيد أو طبيب مقيم لا أذكر، راح النقاش بينى وبينه يدور حول السؤال "هل موت أنور المفتى خسارة قومية وهو يقول العكس.

ما هى الخسارة القومية؟ هل موت عبد الناصر خسارة قومية، والسادات؟ والأسد، ما معنى الخسارة القومية؟

#### ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰

أنا في مبنى الإذاعة والتليفزيون أسجل حديثا من الأحاديث إياها عن النفسية وهذا الكلام، كان زميلي في هذه الندوة الإذاعية د. أحمد فائق مدرس علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس، هو الآن (أغسطس ٢٠٠٠) محلل نفسي متميز في كندا بعد التسجيل أو قرب نهايته، لا حظنا جواً غير عادي، الساعة حول السادسة مساء، طرقات المبنى فيها شيء مرتبك، حركة غامضة، همس يتعالى دون أن نعرف بم يهمسون، قال لى د. أحمد إن ثمة شيئا خطيرا قد حدث في البلد، وافقته نصف نصف، فقد كنا، بعد ١٩٦٧ لا أعتبر أني أي شيء يمكن أن يحدث يستحق وصف أنه "خطير"، حدس د. أحمد فائق أنه يبدو أن شخصا مهما قد مات، ولم يزد، تركنا مبنى الإذاعة دون أن نعرف، لكننا سمعنا على البوابة غمغمة تغيد أنه عبد الناصر لست متأكدا. افترقنا وأنا لا أصدق تماما، ولم أكتب أيضا، حين وصلت المنزل أخبرت زوجتي بهذا الاحتمال فأسرعت إلى المذياع وكانت اللهجة متغيرة، والأحاديث حلت محل الأغاني لكن لم يكن الخبر قد أذيع رسميا، خرجنا إلى الشرفة فإذا ببعض النوافذ تفتح ويبدأ كورال النحيب والصراخ و"الصوات" بشكل فاجع. تأكدت من الخبر مع أنه لم يذع رسميا بعد، لم أشعر

رغم كل ذلك أنها خسارة قومية. كيف؟ لست أدرى. ربما لأن السؤال عن من يستطيع غير عبد الناصر كان يملؤنى غيظا، ليس فقط لأن السائل لا يحدد "يستطيع ماذا؟"، ولكن لتمادى موقف الاعتماد على شخص واحد فى كل شيء، لم يبق إلا أن يختار عبد الناصر لكل شاب عروسته بالاسم، ما زالت أحداث ومشاعر ٩ و ١٠ يونيو كما شبهتها من قبل بالنسبة لى مات مات، هناك أيضا عشرون ألفا من خيرة شبابنا ماتوا فى سيناء دون حرب، مات عبد الناصر، يرحمه الله إن أمكن، لكن الصراخ يمتد، والشارع يسود ليس بسبب دخول الليل لبس الشارع عباءة حزن غريب مفهوم. لست حزينا ولا شامتا ولا مفجوعا، شاركتنى زوجتى بعض كل هذا، مات. لم يعلنوا النبأ رسميا لكنه مات. بدا لى الشعب المصرى يتيما مجروحا غبيا، هل كان جزء من هذا الحزن أنه مات قبل أن يفى بما وعد. قبل أن يصلح ما أفسد، قبل أن يسترد ما فرط فيه، لا أعرف. أنا لا أكرهه لكننى أعرف أنه أقل من مصر ومن تاريخها ومن ناسها كثيرا جدا رغم "كاريزميته" وذكائه، وأيضا إخلاصه الغبي الذاتي الموهوم.

#### ٣ أو ٤ أكتوبر سنة ١٩٨٠

أنا في ركنى المحلّى في "المنوات" والسادات يجوب القطر قبيل ٦ أكتوبر، وبعد أحداث سبتمبر، وكل رجالات مصر من كل ملة وحزب وثلة ودين في المعتقل، جن هذا الرجل أم ماذا؟ العربة مكشوفة في المنصورة، وهو يلوّح بيده مثل رمسيس الثاني. ماذا يريد أن يقول هذا الرجل العظيم الغبي الرائع المخدوع أيضاً. ناديت المشرف على المزرعة، المهندس الزراعي على خميس وأشرت إلى الموكب في التليفزيون. قلت له إن هذا الرجل يا على ينتحر، أنا صعبان على منه، لكنني لا أريده أن يمرت الآن، في اليوم التالي تأكدت لي خيلاؤه الانتحارية وهو يزور أويفتتح مدينة السلام على ما أذكر، ما زلت في ركني الخاص، ناديت على خميس من جديد وكررت له تأكدي أن المسألة خطيرة وأن هذا الرجل يستعجل قدره.

# ٦ أكتوبر ١٩٨٩

وحصل .

مات السادات "كما أراد"، لم يسخت له الإسلامبولي، كل ما حصل أن الإسلامبولي حقق له ما أراد، استأذن وهو في أوج زهوه، تاركا وراءه أكبر أخطائه. ولو أنه نجا إذا لتشوّه أكثر فأكثر، أكثر من كل تصور، فلماذا الشماتة يا عمنا يا فتحي يارضوان، ولماذا المعايرة يا أستاذ القلم والعقل المبرمج يا أيها الحرفي العظيم يا هيكل، ولماذا الفرحة يا عم جمال يا غيطاني في تجلياتك الرائعة، ولماذا الشارع والميدان وصورة القاتل تزيد الميدان في بلد أحبها جدا وأحترمها جدا وأعتب عليها جدا وآمل فيها جدا. إيران السينما، والتاريخ، والتفكير الشيعي الرحب (لا شيعة: ولاية الفقيه). ماعلينا، هذا هو ما حصل.

لم أفخر بحساباتى، لم يكن حدسا هذه المرّة، كانت حسابات واضحة، هذا زعيم وصل إلى أكثر مما يحتمل، فتصرّف عشوائيا خارج مدى رؤيته وهو يحسب أنه ممسك بخيوط عرائسه، لكن كان يمسك بخيوط بلا عرائس، كما كانت العرائس قد استقلت إرادتها لتنقلب عليه وتنفجر فيه. كان داخله يعلم يقينا أن هذا يكفى، فاستعجل النهاية بهذه التصرفات الانتحارية فمات، وهم يحسبون أن أحداً قتله غير نفسه.

حزنت عليه أكثر مما حزنت على عبد الناصر، هل حزنت أصلا على عبد الناصر؟ حزنت على السادات لأن غباءه غلب توجه بدايته، وفرحت له أنه ذهب قبل أن يتشوه أكثر، يتعرى أكثر فيظهر مشوها أكثر .

حزنت على السادات أكثر حين عيره خصومه بموته، فتحى رضوان بالذات (وكنت أعرفه جدا) ومحمد حسنين هيكل وكنت أضعه في مكانه المتواضع جدا على الرغم من كل النرجسية وألعاب التوثيق المبرمج، كان منطقهما غريبا، كانا، مثل كثيرين يثبتون خيانته بموته. رفضت جمال الغيطاني وهو يمجّد قاتله المسكين هذا الاسلامبولي المخدوع أيضا ما هذا؟ ومع كل ذلك لم أشعر أن موت السادات خسارة قومية.

حين دخل زميلى د. أسامة، وهو يعلم كم أحب نجيب محفوظ ليخبرنى بالحادث وحسبته الموت (العادى). شعرت أنه لو حدث ذلك فهذه هى الخسارة القومية بحق، أضعاف أضعاف ما شعرت به حين مات أنور المفتى، لكن الله سبحانه أبى أن أخسر ونخسر، لذلك كتبت فرحتى هذه بعنوان غيره الأهرام، فأثبته هنا.

يا شيخنا: أبي الله إلا أن يحفظك،

ليشرق نوره علينا من خلالك

مثلى مثل كل المصربين، مثل كل المؤمنين، مثل كل الناس، لم أصدق، حتى على مستوى التخيل. كيف تجرأ هذا الفتى على شيخنا هكذا...? كيف طاوعه قلبه? ألم يكن له قلب...?! ليكن. كيف طاوعه بصره؟ حسّه؟ ألم ينظر في وجهك شيخى وسيدى، ألم ير انحناءة ظهرك؟ ألم تشرق عليه طيبتك؟ ألم يغمره إيمانك؟ ألم يدرك وهن بصرك؟ ألم ينتبه لضعف سمعك؟ ألم تطلّ عليه من خلال سماحتك ويقظتك شخوص إبداعك: إشراقة وجه الشيخ رضوان، طيبة أحمد عاكف، حيوية السيد أحمد عبد الجواد، وطنية ابنه فهمى وحياء كمال، دعوات الست أمينه أمهما، ألم يغمره نور الجبلاوى من خلالك؟ ألم تحضره حكمة وفتوة وشهامة ونبض عاشور الناجى (الكبير لا الصغير)؟

كيف أصدّق، وكيف تجرّاً

حاولت '- بحكم المهنة - أن أتقمص الجانى، لم أستطع أصلا. لو أنه كلب مسعور هائم محموم يعوى ويجرى على غير هدى، ثم طالعته بشاشت ك لارتد على عقبيه دون أن يلمسك. لهذا وغيره فشلت فى تقمص الجانى.

رحت أتقمص شيخنا في محنته هذه، فحل بي غيظ مرير، ورفض حانق، وغضب حاد، واقتربت منى حسرة مهيضة، وخوف متسحّب، فانزعجت من كل هذا وخفت عليك، فدعوت الله أن تكون الإغماءة اللاحقة قد رحمتك من بعض ذلك، وأن يكون التخدير اللازم قبل العملية قد هدا روعك حتى لا تشعر بكل ذلك أو ببعض ذلك.

حين رحت أتابع أخبارك، بما هو أنت لا بما تقمّصت وتصور تن اكتشفت أنى أخطأت فى محاولاتى، بل أخطأت فى حقك. اكتشفت أن موقفك كان – فعلا– أكبر من كل هذا، لم تحقد، ولم تغضب، ولم تخف، ولم تتكسر، يا خبر!! ربنا يخليك تــــ علمنا أكثر فأكثر، تصف الانقضاض الأعمى عليك تقول".. شعرت كأن وحشا نشب أظافره فى عنقى"، إلا أنك سرعان ما تصف هذا الشاب المسكين لمّا تبيّنت بعض ملامحه وهو يجرى، تصفه أنه كان "... شابا يافعا فى ريعان العمر... كان يمكن أن يكون رياضيا أو عالـــما أو واعــظا "، ثم رحت تدعو له ولأمثاله بالهداية، وأنت تقدر جهد الدولة فى مواجهته ".... ربّنا معكم، وربنا يهديهم "!!!!.

استمرت محاولاتى التقمص – بحكم المهنة – أيضا، فتصورت أننى شاب من هؤلاء المخدوعين أتابع ما جرى لك، وأعايش موقفك، وأفهم أقوالك، فأفاجأ بك تدعو لى أنا القاتل أو المتربص للقتل، تدعو لى بالهداية. هل أستطيع بالله عليك إلا أن أقول آمين.

وحين أهْتدى بك شيخنا سوف أعرف الله الذى أردت أن تُعرفينى به طول عمرك على مسار إبداعك، سوف أكتشف أنك لست نيتشه الذى توقف عند "لا إلىك". ولم يكمل ".. إلا الله" و ومع ذلك اعتبره محمد إقبال مؤمنا رغم أنفه. رحت أنت يا شيخنا تكمل ما توقف عنده نيتشه، رحت تفتح الآفاق لإيمان أرحب، رحت تدعو من تجرأ فادّعى أن الله غير موجود (تحت وهم علم سطحى)، أن يمتد بوعيه حتى تتسع معارفه ليكتشف الله من جديد. ألم يكن هذا ماقصدته وأنت تسخر بقيّة عمر "عرفه" كى يعيد الحياة إلى الجبلاوى، ؟

"يا خبر!! كيف لم أتبيّن - أنا الإرهابي المخدوع - كل هذا أو بعض هذا من قبل؟ لماذا لم أنتبه لعمق إيمانك الذي وصلني الآن فقط وأنت ترحّب بلقاء خالقنا وخالقك؟."

هل يمكن أن تقول ما قلتَه لمحمد سلماوى إلا أن تكون من الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه. ألست أنت الذى قلت لسلماوى "... أمّا إذا كان (ربنا) يريد الأخرى، فنحن أيضا نحب أن نلقاه"، ما أحلى "أيضا" هذه!

يا شيخنا: أستحلفك -بأن أدعو ربى - ألا تموت الآن.

مازال هؤلاء الشباب الذين طعنوك في حاجة إليك، لن يشفيهم إلا مثل إيمانك، لن يعلمهم إلا درس مثل هذا الدرس: حين أرادوا إطفاء نورك - وهو يعكس نور الله علينا إبداعا وإيمانا - أبى الله إلا أن يحفظك ليتم بك نوره عليهم وعلينا.

یا شیخنا

مازلنا في حاجة إلى بقائك بيننا حتى يتعرّف شبابنا المرتبك ماهية مصر من خلالك، ومعنى التكامل الإيمانى الحر بفضل وعيك، وشرف العطاء غير المشروط من وحى ما تمثل، إن الله سبحانه لم يغمرنا بفضله من خلالك فقط، بل من خلال ما حدث من إعجاز الطب المصري، والجراحة المصرية، حين يتخذ الأستاذ الدكتور سامح همّام. (وزملاؤه من حوله) القرار الصائب دون تردد، حين راحوا يتعاملون مع الفقرة العنقية دون تلكؤ، فيحقق الله المعجزة على أيديهم ليحفظك، فيحفظ لنا الأمل، ويثبت أقدامنا بالعمل،

نحن في أمس الحاجة أن نظل نسمع ضحكتك المجلجلة وأنت تحوّر القول الشعبي المصرى إلى: "المدية صابتتي ورب العرش نجّاني."

يا شيخنا الحبيب:

لا تمت الآن - ربنا يخليك لنا ولهم.

وإن تمت – بإذن ربنا، لا بمديتهم – فنعاهدك ألا تموت بما تركت فينا ولنا .

ركنى أعلى القاهرة أول أغسطس ٢٠٠٠

حين عثرت على أصل هذا المقال الذى كتبته ولم أكن قد رأىت محفوظ إلا مرة واحدة ذكرتها من قبل، ثم قارنت ما عرفته عنه، ومنه، بعد ذلك، تيقنت أنه كان معى طول عمرى، وأنه لو لم تتح لى فرصة لقائى به بكل هذا القرب، لما تغيرت مشاعرى نحوه، ولا رؤيتى له،

يدور حديثى معه أحيانا حول الموت. حين علم فرنسوا ميتران بمرضه وتيقن من قرب نهايته سألثه إحدى الصحفيات عن إيمانه، وما ينتظره بعد موته، فأجاب متران بحرص متوسط، إنه يعتبر أن الخلود فكرة مملة. حكيت هذا الحوار لشيخى الجليل محفوظ. أطرَقَ ثم علّق: إن متران مخطئ، لأن قرب الواحد منا من حبيبه من البشر لا يبعث على الملل إطلاقا، فما بالك إذا كان هذا الحبيب هو الله سبحانه. وحين حكيت له عن موقفى ومشاعرى بالنسبة لموت السادات وموت عبد الناصر هز رأسه في طيبة وأسف، ولم يعلق.

لم أر أبسط و لا أعدل منه في الحكم على الناس، مع ميل يقل ويزيد حسب كل حالة، فهو متحمس أشد الحماس للنحاس باشا، وحين وصف لى كيف كان يخفق قلبه وهو يشاهد النحاس باشا يسير (يتمشى) على الكورنيش في الإسكندرية ومحفوظ بعد صبيا فيافعا شعرت أننى أمام حب جميل لزعيم أمين،

استطیبت النحاس باشا طول عمری لکننی لم أحبه. رحت أعید النظر من خلال هذا الحب الذی حکی لی عنه شیخی هکذا. مازلت أذکر کاریکاتیر لرخا فی ذکری ٤ فبرایر فی أخبار الیوم وقد کتبت عبارة ٤ فبرایر برسوم متعاقبة للنحاس باشا و هو منثن ثم منحن حتی إذا وصل إلی الراء رسمها بصورته و هو ملقی أرضا و رأسه فی آخر الراء، هذه الصورة ظلت عالقة فی ذهنی تنفرنی من مصطفی و علی أمین و رخا مرّة، وتشککنی فی وطنیة النحاس باشا مرة. حین وصلنی حب نجیب محفوظ للنحاس باشا هکذا راجعت نفسی، سألته یشرح لی وجهة نظره فی حادث ٤ فبرایر، أعاد تفاصیل ما حدث بوجدان محب جمیل. عرفت کیف أنه المتسامح المتحیز للجزء الخیر فی أی زعیم، والجزء الواعد فی أی کاتب، حتی کاد تحیزه هذا وسماحه یشککان فی مصداقیة شهادته للناس، وأحیانا للأعمال الأدبیة،

حين يقترب الأمر من عبد الناصر والسادات، فإن المجاملة وما يشبه الموضوعية تتجلى بشكل تجعله عرضة للهجوم من أنصار هذا أو ذاك. إلا أنه كان يبدو حامدا شاكرا السادات وتحريره الأرض، أكثر مما كان مقدرا عبد الناصر ورغم اعترافه له بفضل محاولة تحرير الناس. وهو يزداد تحيزا للسادات وتسامحا معه كلما ازداد الهجوم على من جلسائه أو السخرية منه.

أصر دائما أن أرفض هذه التسويات الكمية التي تعدد الحسنات على ناحية والسيئات على ناحية، وتتكلم عن الحل الوسط، والممكن، والتعادلية (مرة أخرى: لماذا حشرت الإسلام في تعادليتك الماسخة يا عمنا توفيق الحكيم؟) يقولون مثلا: عبد الناصر عمل عشرين عملا حسنا وخمسة نصف نصف وعملا واحدا مثل الزفت، والسادات عمل ثلاثة عشر عملا سيئا وعملين "كلّـشـِنـكان" (كل شيء كان.ربما) وعملا مجيدا!!!! ما هذا؟ التاريخ ليس حسبة جمع وطرح مثلما تعدّ علب المعلبات على رفوف محل "بقالة". هذا التقدير الكمي الأعمى يصبح أكثر خداعا حين تضاف إليه لعبة "نعم.... ولكن"، نعم عبد الناصر ثائر ليس كمثله أحد، لكنه استسلم لمراكز القوى (كأنه ليس هو صانعها). نعم السادات حرر سيناء بذكاء الفلاح المصرى وشجاعة من يدفع حتى سمعته ثمنا لملء الكف من طين أرضه لكن هو ديكتاتور انتهازى باع البلد مفروشة، هذه طريقة في الحكم "تميّع " الأمور تمييعا شديدا. تخرُجُ منها وأنت فاغــــر فاك، وقد يتدلى منه لسانك، أو تعمل حركة ببعض أصابعك: السبابة والوسطى معا، أو الوسطى وحده، لكنك لا تعرف حقيقة معالم الموصوف.

فى إحدى جلسات الأستاذ مؤخرا (يوليو ٢٠٠٠) فى بيتى، سألنى أحد مريديه (أذكر اسمه الأول: إبراهيم، ربما هو أصغر الجالسين هذا اليوم سنا) عن رأىى فى قول سيدنا عمر بن الخطاب، أو لعله

أبى بكر: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمى فى الجنة". لماذا سألنى إبراهيم أنا دون الآخرين ودون الأستاذ؟ أنا شخصيا أحترم مكر الله جدا، وأفرح أنه - سبحانه وتعالى - ".. خير الماكرين"، كما أفرح بجزئية ؟"... ورضوا عنه"، كلما وصف الله تعالى نفسه بصفة، أو أشار إلى فعل وأقارن ذلك بما يماثله عند البشر، أقترب أكثر، "مكروا ومكر الله" - "رضى الله عنهم فرضوا عنه". لم أرد على سؤال إبراهيم، أنا إيش عرقنى؟ قبل أن أحيل السؤال إلى شيخنا نجيب محفوظ أسأله أن يقول فى ذلك رأيا نبهت السائل إلى احتمال ألا يكون هذا القول قد ورد أصلا. علينا أن نحدد مصداقية أى كلام قبل أن نندفع للتفسير والتأويل. طلبت من إبرايهم أن يخفف من حماسه قبل أن يستمع إلى الردود، لوأننا لم نجد ردا مناسبا فقد يثبت أن مصدر هذا القول نفسه يحتاج إلى مراجعة، ربما لم يسملا

هز الأستاذ رأسه وحول الكلام قصدا أوبغير قصد، لكننى عدت أرد على سؤال آخر لم يُطرح أصلا. سؤال له علاقة بحكاية عبدالناصر والسادات والتاريخ والتقييم الكمّى للبشر والمراحل التاريخية، وما إلى ذلك .

قلت للسائل: ذكّرنى سؤالك هذا بمسألة أخرى شغلتنى طويلا حتى اهتديت إلى حل ربما يقرب لنا فهم ما تريد، وهى مسألة تتعلق بالحديث الشريف الذى معناه "إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة، حتى لا يكون بينه وبينها إلا قيراط فيعمل عمل أهل النار فيلقى فيها(فى النار)، وإن أحدكم ليعمل عمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا قيراط فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها". حيّرنى هذا الحديث كثيرا خاصة وأنا أتلو "فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره". كيف يتفق هذا مع ذاك. احترت طويلا طويلا حتى جاءنى الحل وأنا أقرأ مواقف النقرى وأستلهمها وأقول "عليها".

يحذرنا النفرى وسائر آىات وأحاديث الإخلاص والبصيرة من أن نغتر بالسلوك دون صدق النيّة وتوحيد التوجّه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو جائزة يحصل عليها فهجرته إلى ماهاجر إليه. من هنا تصورّت أن المقصود بأن عملا واحدا في عكس الاتجاه قد يربُبُ كل ما قبله في حالة واحدة: هو أن يكون هذا العمل الأخير قد كشف حقيقة وطبيعة كل ما كان قبله. إن كان ما قبله يبدو خيّرا فإن هذا العمل يقول لنا إن هذا الخيركان زيفا، ولم تكن تلك الأعمال خالصة لوجه الخير أبدا، وإن كان هذا العمل الأخير خيرا، فقد يكون دليلا على أن كل ما بدا لنا شراً كان يخدم الخير في نهاية النهاية.

قلت للأستاذ كل ذلك، فهز رأسه، وأنا لا أفهم هزة رأسه في أحيان كثيرة، أهي هزة مجاملة أم تغويت أم دعوة أن أكمل الحديث. رحت أطبق نظريتي في حالة عبدالناصر والسادات،

لعل وظيفة صدمة – فهزيمة ١٩٦٧ هي أنها أظهرت أن ما قبلها لم يكن ثوريا، نقيا، عميقا، ذا معنى شامل قادر على القيام بالنقلة الحضارية والإنسانية التي لوّح بها عبد الناصر ونظامه في البداية،

ولعل هيجة إغارة المعتقلات في سبتمبر ١٩٨٠ قد كشفت كيف أن ما قبلها كان اندفاعة جيدة ومفيدة، لكنها لم تكن خالصة لوجه الخير والحضارة والناس.

ما علاقة كل ما سبق بنجيب محفوظ أو بمحاولتي الكشف والمكاشفة؟

هو عينة لنوع الحوار الذي كان يدور خلال ست سنوات، ليس معه فقط، ولكن مع حوارييه أيضا من الحرافيش وغير الحرافيش. أليس في هذا ما يكشف عن موقف الكاتب (الذي هو سيرته الذاتية) في فترة معينة من حياته، أفضل من سرد الفخر والهجاء وذكريات طفلية عشوائية نمطية ومعادة؟

## 1991/17/11

بعد عودتى اليوم من أول خروج مع نجيب محفوظ بعد الحادث يوم عيد ميلاده الذى لا يحتفل به عادة (كما أخبرنى)، رحت أتأمل فى هذه الصدفة التى جمعتنى بهذا الرجل لأمر جلل فى حياتى. ليست مصادفة، بل فضل من الله ساقه إلى فى بداية عقدى السابع، ربما لأعيد تقييم ذاتى من خلاله. (هكذا أتدلل على الله كلما أتيحت الفرصة)

إثر الحادث، وكما ذكرت حالا، كتبت انفعالى وسجّلته فى المقال الذى أثبت نصّه فى بداية هذا الفصل. حين نشر هذا المقال فى الأهرام كلمنى أ. د. سامح همام بشأنه. شكر لى بعض ما ذكرت عنه، وما بينت فيه من عظيم فضله وفائق مهارته.

سألنى الدكتور سامح همام:

-هل زرت الأستاذ نجيب.

لعله حسِبَ من المقال أن لى صلة شخصية به.

#### قلت له:

-لا، بصفة ماذا؟ أنا ليس لى علاقة شخصية به. أنا مواطن أحبه من بعيد. وقد لا أحتمل أن أراه إلا كما رسمه خيالى. أنا مطمئن عليه بفضل الله وفضلك البركة فيك يا دكتور سامح، أدعو الله أن يتم نعمته عليه وعلينا على يديك ليقوم لنا بالسلامة،

# قال أ. د. سامح :

أفضل أن تزوره فقد أصبح أكثر إسهاما وأطول صمتا بالمقارنة بالأيام الأولى بعد الحادث .

تغافلتُ مع ذلك، عن طلب أ. د. سامح، وقدرتُ أنه لمح عواطفى فى مقالتى فأراد أن يكرمنى ويطمئننى بإتاحة زيارته. وفى نفس الوقت أبيتُ أن أتصور أن أزوره إلا تلميذاً أو مريداً أو محباً أو تابعاً، أما أن أزوره طبيباً نفسيا فهذا أكبر من طاقتى، طنب لتُ ("طنشت").

بعد ذلك بيومين كلمنى العميد د. محمد الحسينى من مستشفى الشرطة، لم يجدنى، ترك رقم هاتفه فتباطأت فى الرد، أخاف من شيء ما، أخاف أن أسمع ما لا يسرنى عن تطور حالة أبى هذا الذى دعمنى طول عمرى حتى الآن عن بعد. أخاف فى نفس الوقت من الاقتراب منه لشدة رغبتى فى الاحتفاظ بصورته كما صورتها لنفسى. توالت مكالمات د.الحسينى من مستشفى الشرطة، تاركا فى كل مرة أرقام هواتفه. أصبح الأمر كأنه تقاعس عن أداء واجب حتمى. ما باليد حيلة. أمسكت بالهاتف وأنا أطلب د. الحسينى، قلبى يدق فعلا يارب حافظ على الرجل أكثر وأطيب بفضلك، فإن أردت يا ربنا أن تجرى بعض فضلك على يدينا، فهذه نعمة لا يصح أن نرفضها.

ذهبت طفلاً يخاف أن يواجه أبيه رغم يقينه بعفوه وحبه وطيبته، طفلا – في الستين – عليه أن يعود – لأباه ويكون تحت أمره ويطلب رضاه، لا أكثر،

أليست هذه هي الصورة التي رسمتــــها له قبل ثمان سنوات وأنا أقدّم قراءتي له؟

سوف أذهب بالرغم منى. أنا أرفض أن أكون طبيبه وهو الذى عالجنى دون أن يرانى كل هذا العمر، فلأذهب من أجل خاطر عيون ذلك الطفل الذى بداخلى يتعلق بيده دون إذن منه. وأيضا ربما أرد له بعض جميله الذى أحاطنى به طول عمرى دون لقاء.

دخلت الحجرة مترددا وبسرعة دارت عيناى تبحث عنه وجلا فلم أجده،

كان في الحمام.

سألت الممرضة عن أحواله فقالت "أحسن"، كلمة نعرف نحن الأطباء أنها مثل قلتها. خرج من الحمام. وقفت لاستقباله. عرقته بنفسى فهز رأسه ثم أردف بحشرجة خشنة "أهلا وسهلا". أمسكت قبضة مجهولة بكل قلبى، أمسكت به وتزايذ الضغط حتى عصرته فامتصت به ما ترقرق في عيني ومنعته أن ينساب،

جلست، ملت على أذنه التي علق بها سماعة وأخذت أطمئنه، أطمئن نفسي، وأكاد أقرص وعيى الأتأكد أننى في حضوره.

بدا لى أنه أكثر طمأنينة منى. رحت - أستلهم منه هدوءاً لا أعرف مصدره.

سألت - كطبيب رغم أنفه - عن النوم، وعن السكر، وعن العلاج الطبيعي، وعن الضغط، وقالوا لى، وأطلعوني على كل ما لزم،

الأرقام كلها معقولة، لكن من أين تأتى الطمأنينة الحقيقية؟

حضرت الزوجة الفاضلة. عرفنى بها مشيراً إلى "... دكتور فلان وكأنه يعرفنى من قبل. فعلا شعرت أنه يعرفنى من زمن كما أعرفه أنا منذ كنت، هل معقول؟

لم أمكث طويلا حرصا على راحته، انحنيت على يده أقبلها، ثم أقبل رأسه مستأذنا . انصرفت. وما انصرفت، فقد ظل معى طويلا طويلا. عميقا ودائما.

. . . . . .

. . . . .

قررت ألا أذهب إلا إذا استدعونى ثانية، لم أضف دواء واحداً، ولم أغير نظاماً، ولم أحدد نصيحة ولم أقدم عونا، عصرنى الألم، وأشفقت على نفسى، وعليه، ودعوت الله لكلينا وللناس، هذا هو كل ما حدث.

انشغلت في مؤتمر من تلك المؤتمرات الـ "تحصيل حاصل". سعدت بانشعالي هذا لأنني اعتبرته حجة أبرر بها انقطاعي عن شيخي هذا حتى لا أعاني ما عانيت أول زيارة، ثم إنني قررت ألا أزوره ثانية بصفتي الطبية إلا إذا استدعيت لأسباب ملحة ورسمية.

إنتهى المؤتمر.هاتفنى العميد د. الحسينى وسألنى: أين أنت، ولم لم تعاود زيارة الأستاذ؟ لم اعتذرت، وخجلت، ولم أطل فى السؤال عن سبب سؤال د. الحسينى خشية أن أسمع ما لا أريد، قررت الذهاب فورا.

لم تكن الحال أحسن بل بالعكس.

مررت على العميد د. الحسيني وأنا غير مرتاح لما رأيت، قلت له: إنني غير مطئن.

سألنى هل تنصح بعقار معين أو إجراء معين، فأخبرته برأيى؛ وهو:

إن أستاذنا عاش طول عمره، يتزود بجرعة محسوبة من "الناس" الأوفياء ومن عامة الناس، وما يعانى منه الآن هو "فقر ناس" كما نتكلم عن فقر الغذاء، ونقص الفيتامينات .

ضحك د. الحسينى وسألنى هل يضيف له على التذكرة جرعة معينة من الناس؟ وإذا بمزحته تتقلب إلى جد، فأقول:

هذا بالضبط ما يحتاجه أستاذنا. ذلك أن إدارة المستشفى كانت قد منعت الزيارة بعد أن توافد الناس عليه بكل حب يطمئنون ويتبركون ويدعون بما تيسر، أستاذنا بما أصيب به من إعاقة فى حاستى السمع والبصر لا يستطيع أن يلاحق كل هذا النبض الحانى الملهوف ولا أن يرد على أسئلة... ولا أن يجامل عائدا ولا.. ولا.. ولا.. إلخ. وفى نفس الوقت هو بما يتمتع به من أدب ورقة ونبل لا يستطيع إلا أن يحاول طول الوقت أن يتابع ويستجيب فأنهك َ. رأت المستشفى منع الزيارة تماماً إلا على الأهل وبعض الأصدقاء الذين بالغوا هم بدورهم فى عدم زيارة آخرى حرصا على راحته، لم يدركوا بدرجة كافية ارتباط راحته لا بالناس، مع الناس.

قلت للدكتور الحسيني، نضبط جرعة "تعاطى" الناس الطيبين بالاسم والساعة يوميا، وقد كان، عملنا جدولا بأسماء الأصدقاء ومواعيد الزيارة.

اتصلت بالأستاذ جمال الغيطانى – معرفة قديمة حذرة من جانبى – نال معى فى نفس السنة الجائزة التشجيعية عن روايته الرفاعى، وأنا عن روايتى المشى على الصراط (الواقعة + مدرسة العراة)، حين أصابنى ما أصابنى من النقاد والأدباء، انطلق هو إلى آفاق الإبداع والتراث والتجليات حتى أضاف هذه الأسبوعية الفتية "أخبار الأدب" التى تجدد شبابها باستمرارحتى أتحفنا مؤخرا بمعمار "متون الأهرام". في حين انزويت أنا بعد الجائزة بحجلاً أن أكون قد أخذت غير حقى، أشعرنى النقاد والأدباء أى امها بما يشبه التطفل على موائدهم، أو هكذا تصورت بعض مناقشات المقاهى الثقافية، اتصلت بجمال الغيطانى (وليس له ذنب فى كل هذا فى الأغلب، لكننى كنت قد أحسست بشيء ما منه لم أتبينه، ولم أختبره). اتصلت به وأخبرته بالوصفة التى وصفتها للاستاذ، وهى "جرعة منضبطة من البشر" الطيبين الملتزمين"، مرة يوميا، تزاد عند الحاجة، واتفقنا على جدول بسيط.

قيل لى - فى المستشفى - إنه تم تنفيذ جرعة الناس (تقريبا). صدقت وحمدت الله، وقدّرت أن الحالة إما ثابتة أو تتحسن .

. . . . .

#### ٣ أغسطس ٢٠٠٠

اليوم: أوجزت لنجيب محفوظ مقال محمد حسنين هيكل الذي صدر في وجهات نظر. مقال طويل هام ممل، ذكّرني بمقالات "بصراحة" التي و صل بي الأمر قبل أن يركله السادات أن أقرأ آخر المقال قبل أوله لأرى إن كان أضاف شيئا جديدايستأهل مضغ اللبان أم لا، مقال شديد الحرفية، مستعرض التوثيق، جذاب المنظر، كاذب المخبر، كنت قد وصفت لتوفيق صالح كتابات هيكل – خاصة مؤخرا بأنها تشبه بشكل أو بآخر "أبحاث الترقية" عندنا في الطب خاصة، أو ربما في مصرعامة، وقد شرحت ذلك لتوفيق، وأسميته بالزيف الموثق (بالنسبة لأبحاث الترقية)، وبالكذب الموثق (بالنسبة لبعض التاريخ وبعض الاجترارات الصحفية الملتبسة من مثل هذا المقال). الوثائق لا تقول الحقائق. الوثائق تثبت ما سـمُـحِحَ بإثباته كتابة. إذا كنت قد شكّـكت في كل السير الذاتية، كما شككت في التاريخ، أليس من باب أولى أن أشكك في مثل هذه الوثائق؟ من الذي انتقاها؟ من الذي أودعها؟ من الذي حفظها؟ ومن الذي... ومن الذي... ومن الذي...، ؟

أراد هيكل بمقاله هذا أن يقارن (ليقارب) صمود عبد الناصر "النفسى" (في ١٩٦٧ بأسفه على قرار الانسحاب)، بصمود تشرشل (سنة ١٩٤٠) ثم يقارن (ليفارق) احتفالنا البكائي التعاب بـ ٥ يونيو سنة

١٩٦٧ (نحن العرب)، باحتفال فرنسا بـ ١١ يونيو سنة ٩٤٠. على قدر ما احترمت حرفيته رفضت أن يستعملها للاستهانة بعقول من لا يبذل جهدا في إعادة القراءة.

طبعا لم أقل إلا أقل القليل من كل هذا للأستاذ، وإن كنت لا أستبعد أننى قلته فى مناسبات أخرى. نجيب محفوظ لا ينسى الفضل. وهويلتمس العذر لكل تصرف من كل من كان. حتى لو كان هذا التصرف ضده شخصيا. (أنظر بعد موقفه من كتاب سيرته التى اقترفها النقاش). كل ما علق به على هذا المقال أنه قال وهو يرفع حاجبيه بحساب: "لكن تشرشل، وفرنسا، انتصرا". وسكت.

حين لحّصت له المقابلة التي طالت عشر ساعات بين عبد الناصر وهيكل، وقلت له إن هذه المقابلة إن صح محتواها فقد أرادت أن توضح أن قرار الانسحاب لم يكن بأمر عبد الناصر، بل بأمر عبد الحكيم. رحت انبّه استدراكا إلى أننى أعرف قيمة عبد الناصر، وأننى أعرف مزاياه، ويبدو أننى بالغت في وصف بعض المناقب – ربما تمهيدا للهجوم عليهما (على مبدأ "نعم... ولكن").حين لاحظ الأستاذ مدحى لعبد الناصر، وهو أمر نادر، ربّت على ساقى وهو يقهقه قائلا:

-ما تخافشی، دا مات ."

وفهمت كيف التقط مبالغتي في المديح منتظرا ما يأتي بعد "نعم"، مما هو: "ولكن ."

عرجت إلى هذه اللقطة لأقول إنه ما بين ما سجّلت قبلا في ١١ ديسمبر سنة ١٩٩٤، وبين ما أثبت الآن من موجزا لحديث جرى في ٣ يوليو سنة ٢٠٠٠ وصلنى من نجيب محفوظ، وعبره، وعبر حواريبه ما لا يصلح له أن يدرج في فصل عابر.

هو ترحال كامل، بدأته بعد الواحد وستين من عمرى ومازال متصلا، أطال الله عمره، سجلت منه-من الذاكرة:أو لا بأول أوبعد حين - أول ثمانية أشهر بالتفصيل، ثم توقفت، وقد أعود للتسجيل، وفى الأغلب لن أعود.

قد أكتب هذا الترحال الرابع، وقد لا أستطيع، أو لعلنى أرحل قبل أن أستطيع، مع أنه قد يتُبتُ أن ذلك هو الأهم بين كل ماسطرت، وقد لا يكون كذلك. لست أدرى .

نجيب محفوظ هذا (الشخص الذي عرفته من ست سنوات، والكاتب الذي عرفته منذ ما يقرب من ستين عاما) هو سجل الحياة المصرية المعاصرة، ليس فقط بما كتبه، ولا بما قاله ويقوله، ولكن أساسا بما كانه ويكونه. حين يكتب يونان لبيب رزق، ذلك المصرى البالغ الدماثة، البالغ الأمانة. عن الأهرام "ديوان الحياة المصرية المعاصرة". أقف حزينا أمام ما ينشر اليوم في الأهرام (من إعلانات مثلا) لأننا نسجل على نفسنا ما ينبغي أن نخجل منه.

كان عندى رأى "تطورى" مبالغ فيه، لم أتنازل عنه، لكننى كففت عن الإعلان عنه وعن الدفاع عنه كذلك. هو أن السجل الحقيقى الوحيد للتاريخ هو جينات الكائن الحى، و"دَنَا DNA "الإنسان "الآن" هو تاريخه، لا أكثر ولاأقل،

دعنا من هذا الشطح "العلمى"!! جانبا، ونرجع إلى هذا السجل الحى – أطال الله عمره – لأنبه أن تعبير سجل هنا قد يعنى أن ثمة صفحة بيضاء يسجّل فيها أو عليها ما يراد تسجيله. بهذه الصورة نجيب محفوظ ليس كذلك أبدا. فحتى التسجيل البيولوجي الذي أنتمى إليه ليس كذلك، بل إنه نتاج التفاعل بين الدّنا القائم والمعلومات الجارية (القابل للانطباع منها دون غيره).

نجيب محفوظ كيان فاعل مشارك، بقدر ما هو كيان مستقبل راصد.

حين قرأت كتاب النقاش الذى اعتبر – للأسف رغم التحفظ فى العنوان، أنظر بعد – بمثابة سيرة محفوظ الذاتية، تساءلت من جديد، نفس السؤال الذى بدأت به هذا العمل: هل هناك شىء اسمه سيرة ذاتية؟ إن مجرد فعل الانتقاء، منهجيا أو لاشعوريا، هو أمر مقول بالتشكيك، فما هذا الذى عمله النقاش؟

إننى – مثلا – حين فرحت بصحبة نجيب محفوظ، وقلت إنها فرصة لا تعوض أن أنقل (أصور) للأجيال القادمة ما أتاحه الله لى من بعض ما يصلنى من رسائل هذا القطب الجليل، لم أستطع أن أسجّل إلا فى ذاكرتى ثم كتابة ما تبقى من كل لقاء بعد يوم أو اثنين، ثم إننى عدلت، بعد ثمان شهور امتلأت خلالها بضع مائة صفحة. عدلت خوفا من العجز عن الإتقان وحمل الأمانة حين يأتى دور الانتقاء.

عشت آلام نجيب محفوظ الصامتة بعد صدور هذاالكتاب دون الرجوع إليه لمراجعة مصداقية الانتقاء، وحين فاض بى كتبت رأى فى الأهرام مما يجدر تسجيله هنا، ليس فقط لأثبت موقفى تجاه ما لحق، بـشيخى صاحب الفضل، ولكن أيضا لأقرر من زاوية أخرى استحالة كتابة السيرة الذاتية بما فى ذلك هذا العمل الذى أكتبه أنا حالا عن نفسى (طبعا مع الفارق مما لا يحتاج إلى تتويه).

كتبت في الأهرام تعليقا على كتاب النقاش، وعلى ما ثار حوله من آراء، وانتقادات، وقد وجدت من الأنسب أن أنشر نص هذا المقال كاملا أولا: لأنه يتعلق برأىى في "منهج ما يسمى بالسيرة الذاتية واستحالة الإلمام بها والشك في مصداقيتها، وثانيا: لأننى وجدته بمثابة الخطوط العامة التي يمكن أن تعتبر فهرسا لما أسميته "الترحال الرابع: في صحبة محفوظ" وثالثا: لأنه يبين الحرج الشديد الذي تتحرك في إطاره علاقتي به، وخاصة فيما يتعلق بالمدى المسموح والخطوط الحمراء، الأمر الذي قد ينتهي إلى العدول تماما عن نشر هذا الترحال الرابع من حيث المبدأ.

وأخيرا لأن علاقتى بمحفوظ هى جزء محورى مما أسميته تحديداً "السيرة الآنيّة" لمسيرتى التى حرصت أن يكون بها قدرا مناسبا من "المكاشفة."

# "السهل والصعب، في السياسة والحب"

ما كان أسهل على نجيب محفوظ أن يقول للنقاش شعرا في بطولة وزعامة عبد الناصر، لو أنه رضي أن يــُذكر بما ليس هو، وماذا كان يضيره لو أنه سب اليهود مجتمعين، وليس فقط إسرائيل أو الصهاينة، ثم إنه أسهل وأسهل لو أنه انتهزها فرصة وشتم المتطبعين، وتغزل في العمال والفلاحين، وأيضا كان سهلا وبريئا ولطيفا ومهذبا أن ينشر محفوظ ثوبه الأبيض (وهو أبيض فعلا) ويذكر لنا عددا من قصص الحب الحقيقي أو المتخيل، وكم كان -حبه في صباه عذرياً آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، حتى أنه (من فرط عذريته) قد عوض ذلك بخياله الروائي الذي أراد أن يكشف من خلاله للشباب والعامة كيف يتجنبون المنكر، كان كل هذا سهلا يفعله الساسة في مذكر اتهم، وخاصة إذا كانوا من الضباط الأحرار، ويفعله المحبون في سرد تاريخهم البريء أمام الحبيب الجديد، وقد يتمادى المحبون - حسب مقتضى الحال - فيكذبون على الجانب الأخر، إن كان المحبوب يفضل صاحب الخبرة السابقة، مع أن كذب السياسي المحب قد يكلفه كرسي الرئاسة في أكبر دولة في العالم... إلخ. لكن محفوظ اختار الطريق الصعب، لأنه الأبقى والأنفع، ولأنه الأصدق والأشجع ولأنه محفوظ. إذا تذكرنا ما علمتُهُ لنا كتب الحديث الشريف من أن السيرة هي «قول» أو «فعل» أو «تقرير» لوجب لزاما أن ننقل للناس، إلى جانب كلام محفوظ وتسجيلاته، ما يفعله محفوظ ويقره، حتى تكتمل الصورة، ومحفوظ فعَلَ ويفعل الكثير في إبداعية يوميه. هو أيضا من القلائل الذين أتاحوا لكل الناس – دون استثناء – أن يروه كما هو، وهو يأكل ويشرب ويعمل عملا راتبا (روتينيا) ويمزح ويمشى في الأسواق فهذا الكتاب الذي جمعه وحرره النقاش هو بعض محفوظ (على أحسن الفروض) وهذا ما أقره النقاش بأمانه دقيقة في المقدمة. هو كتاب ناقص، لا يكتمل إلا بلاحق من صاحب السيرة، أو من رواية، أو من كليهما أو غيرهما، وهذا ما وعدنا به النقاش، أما بقية الصورة، أما حقيقة الصورة فهذا أمر اخر.

قبل أن أستطرد في مناقشة بعض ما جاء في الكتاب أود أن أشير إلى آفة الكسل التي صبغت حياتنا منذ لوح لنا النظام أن كل ما علينا هو أن نهتف بحياة المنقذ الأوحد، وأنه مقابل ذلك يتكفل لنا بالمسكن والوظيفة ويزوجنا أيضا ببنت الحلال التي قد ينتقيها لنا لو عنده الوقت. ثم إنه مشكورا سيقوم عنا بالتفكير بالمرة، وقد تمادت هذه الآفة ليس إلى العمل فحسب (٣٧ دقيقة عمل في اليوم!! كما شاع) ولكن إلى كل المجالات في البحث العلمي ولجان الترقي للأساتذة شخصيا، وسائر الانتخابات، وإلى الإحصاءات ذات الأرقام الرسمية، وغير ذلك بلا حصر، مما لا مجال لذكره حالا. ثم إن آفة الكسل

هذه امتدت إلى عقولنا «ونحن نقرأ» «ونحن نفهم» ونحن ننقل ما نقرأ، ونحن نستسلم لما يُكتب، إلى آخر ما تجسد أمام ناظرى وأنا أتابع هذه الضجة التي أثارها كتاب النقاش ونجيب محفوظ.

فى البداية عذرت القارىء بعض العذر، إذ ماذا ننتظر منه وهو يتلقى كتاب سيرة ذاتيه عليها اسم أهم كاتب، (نجيب محفوظ) وقد حاوره ناقد من أبرع النقاد وأحذقهم إعلاما — (رجاء النقاش) ونشره ناشر موضوعى ملتزم (مؤسسة الأهرام: مركز الأهرام للترجمة والنشر)؟ ماذا ننتظر من القارىء إلا أن يفعل ما فعل؟ أى أن يلقى بكل أسلحة تحفظه جانبا لتنقلب كل خلاياه إلى « آذان صاغية» كما يقال. إلا أن الآذان الصاغية ليست، أو ينبغى ألا تكون، مثل الأوانى المستطرقة تتساوى فيها أسطح ما يلقى إليها من أى منفذ، ومع ذلك فقد دلت التعقيبات التى نشرت، وأكثر منها مادار فى المجالس الخاصة والعامة، أن أغلب الآذان لم تسمع إلا ما انتقت أن تسمعه دون السياق الذى ذكر فيه، بل أن بعضها سمع ما فى ذهنه هو دون ما رواه النقاش عن الحاكى، ولنبدأ من البداية:

أولا: العنوان لم يذكر النقاش، ولا محفوظ – في العنوان – أن هذا الكتاب هو «سيرة ذاتية» بل إنه كان مجرد « صفحات من مذكرات، وأضواء جديدة. على أدبه وحياته، والمتأمل في العنوان لابد أن يدرك أنها مجرد «صفحات من.. » وليست صفحاته كلها، وأنها مزيد من الأضواء الجديدة. إذن فلابد أن تضاف إلى هذه الأضواء الجديدة الأضواء القديمة حتى تكتمل الصورة، فهل توقف أحد عند العنوان أصلا قبل أن يزعم أن هذا الكتاب هو نجيب محفوظ شخصيا بكل ما هو نجيب محفوظ؟

ثانياً: لم يربط قارىء من القراء (أو كاتب ناقد) بين ما ورد في هذا الكتاب، وبين آخر أروع إبداعات الرجل خاصة وقد اختار لها محفوظ شخصيا اسم «أصداء السيرة الذاتية» وكأننا بإغفالنا هذا الربط، فصلنا الصدى عن الصوت الأصل.

ثالثاً: لم يتوقف أحد - بالقدر الكافى - عند مناقشة منهج الكتاب ومدى التزامه بالقدر اللازم من «المصداقية» قبل أن يندفع ليناقش محتواه، فعلى الرغم من أمانة وطيبة وحيدة النقاش، وعلى الرغم من حبه لمحفوظ الذى لا يخفيه، فإن المسألة تحتاج إلى مراجعة بل مراجعات، فقد علمنا البحث العلمى أن نتأكد بادىء ذى بدء من ثبات ومصداقية الأداة التى نقيس بها سلوكا ما، أو نحكى بها رواية ما، وذلك قبل أن نندفع لنأخذ نتائج القياس بها وكأنها الحقيقة. هنا تطول الوقفة إذا أردنا بحث مصداقية هذا العمل بجد لائق. ولنفترض ابتداء - كما بدا لى أكيدا- أن الراوى نقل الحقيقة، و لا شيء غير الحقيقة، فهل يعنى ذلك أنه قال «كل الحقيقة». أنا لم أفهم ضرورة ذكر قول «كل الحقيقة» وليس فقط الحقيقة ولاشيء غيرها إلا مؤخراً حين فهمت أن إخفاء بعض الحقيقة قد يصل إلى نوع خطير من الكذب. وقد اتضح لى ذلك جليا حين بلغنى كيف أن الوزارء في البلاد المتحضرة قد يستقيلون، بل إن الوزارة بأكلمها قد تستقيل إذا أخفت بعض الحقائق عن الشعب (اللهم إلا بعض الأسرار العسكرية التى

تخفى بقوة القانون) ولكننا منذ إخفاء النتيجة الحقيقية لحرب ١٩٥٦، حتى إخفاء كلينتون تفاصيل علاقته بالأنسة (!!!) مونيكا لوينسكى رحنا نتعلم أسلوبا جديدا في التعامل مع الحقائق.

إن علوم الحديث الشريف قد علمتنا كيف ينبغى أن يكون الحرص كل الحرص فى نقل ما يروى، وكيف يستحيل اليقين كل اليقين بالنسبة لما يمكن أن يصلنا، وعلى الرغم من جهد علماء الحديث للتحقق من مصداقية الرواة، إلا أن الأمر لم يسلم أبدا من أن تصلنا أحاديث غفر الله لمن ابتدعها أو تساهل فى نقلها، ولا يتصور أحد أن التسجيلات الصوتية هى المنقذ من هذا الخلط، ولا حتى الكتابة الموثقة بخط صاحبها، ولا مجال لتفصيل ذلك الآن، فقد أعود له فى حديث لاحق. المهم، لقد بدأت لقاءات النقاش مع محفوظ فى «.. أول أغسطس سنة ، ٩٩ وكان اللقاء يستغرق.. ما يقرب من ثلاث ساعات، واستمرت هذه اللقاءات حتى أواخر عام ١٩٩١» (ص٧) ومع ذلك لم نحصل إلا على خمسين ساعة حسب إقرار الراوى!! وقد ظهر جليا فى المقدمة الأمينة المحبة التى قدم بها النقاش الكتاب كيف أنه وقع فى حيرة منهجية لم يجد منها خلاصا إلا فى هذه الصورة البسيطة المتواضعة الصحيحة التى ظهر بها هذا الكتاب هكذا. لا يوجد أى مجال للومه أو تكذيبه، إذ بدا واضحا وصريحا أن ظهور الكتاب بهذه الصورة كان المنقذ الوحيد ضد البديل السلبى وهو ألا يظهر إطلاقا، ومع ذلك تعالوا نقرأ بعض المقدمة:

- (أو لا) ذكر النقاش (ص٧ أيضا) "وأحيانا كنا نعيد الأسئلة، ونعيد تسجيل الاجابات طلبا لمزيد من الدقة والوضوح،
- (ثانيا) اثنى النقاش (ص ٩) على.. الأصدقاء الذين ساعدونى مساعدة أساسية فى تفريغ شرائط الأحاديث، وترتيبها ترتيبا موضوعيا.
- (ثالثا) وعد النقاش بعودة ينتظرها الجميع قائلا (ص ٨).. أما التقديم لهذه الأحاديث والتعليق عليها والمقارنة بينها وبين أعماله الفنية، فلم أجد مفرا من تأجيل هذا كله إلى كتاب جديد.

إذن فثمة مراجعة لبعض الأحاديث الغامضة، وثمة آخرون قاموا بالتفريغ \_ (لا مجال للشك في أمانتهم) وثمة اعتراف بنقص رائع متدارك بإذن الله، ومع اليقين من حب النقاش لنجيب محفوظ، وحب نجيب محفوظ للنقاش وتقديره لجهده، فإن المنهج البسيط الرائع الذي ظهر به هذا الكتاب، هكذا كان يقتضي في أبسط صوره ما يلي:

(۱) (ان يحترم الراوى ان ما يقرب من ثمانى سنوات مضت بين تسجيل الأحاديث وبين نشر الكتاب، فكان ينبغى عليه أن يفترض تغيرا ما خلال هذه السنوات السبع أو الثمانى من انسان عنده شجاعة التغير، وبالتالى كان عليه ان يرجع إلى الحاكى فى بعض المسائل التى بدت فى صورتها الخام شائكه أو ملغزة؟

- (٢) حدث في هذه الفترة للحاكي -نجيب محفوظ- ما لايمكن اغفاله، وهو محاولة الاغتيال، وما ترتب عليها من تمام الإعاقة عن القراءة، وعن الكتابة، بما لانملك معه إلا حمد الله، وقد جاء ذكر ذلك ملحقا بالكتاب. أفما كان الأولى، بعد هذه الخبرة الخطيرة، أن يراجَعَ الحاكي لعل هذه الخبرة قد أنارت له بعض ما غَمُض عليه قبلها؟ إنني أعلم من موقع تخصصي ان مثل هذه الخبرات الجذرية، قد تعرّى صاحبها حتى مرتبة النبوة، إذ قد تكشف عنه غطاءه حتى أننا في بعض الأحيان نسمي مثل هذه الخبرات الجذرية «إعادة ولادة» مهما بلغت السن، ونشر الأحاديث التي حكيت قبل الحادث يمكن أن يتنافى مع ما احدثته هذه الخبرة الجذرية من كشف ومراجعة، فإذا كان الراوى قد خاف فتح الملف واحتمال التأجيل حتى التراجع، فلا أقل من الاستيضاح في بعض ما هو ملغز أو شائك، ليس فقط لمرور الزمن وإنما أيضا لوقوع الحادث!!
- (٣) بلغنى من الحاكى شخصيا، نجيب محفوظ، وهو يلتمس العذر للنقاش أن الفاضلة المسئولة عن النشر السيدة «نوال المحلاوى» قد أرسلت له تطلب منه كتابة مقدمة للكتاب، وانه اعتذر لظروفه (طبعا)، لكن بعد ظهور الكتاب يبدو أن السيدة نوال المحلاوى عادت فأوضحت انها مع طلب المقدمة طلبت بشكل مباشر أو غير مباشر ان يُقرأ الكتاب على صاحبه. ثم إنها فهمت من اعتذار محفوظ عن كتابة المقدمة أنه وافق على عدم قراءته عليه القراءة الأخيرة قبل النشر مباشرة. لا مجال لتكذيب أى من هذه الروايات، إلا أنه يبدو أيضا أن شيخنا الجليل لم يبلغة هذا العرض (قراءة الكتاب عليه قبل النشر) بوضوح كاف، ولا من مصدر مسئول بشكل مباشر، وظروفه الحالية لا تسمح بالاستيضاح أو الإلحاح أفما كان الأمر يستأهل بعد مرور هذه السنين وبعد الحادث وقبل النشر ان يكون هذا الطلب مباشرا ومحددا ومن الراوى المحب شخصيا دون سواه؟ أما كان الأمر يستأهل أن يجلس هو شخصيا عددا آخر من الساعات يقرأ الصورة النهائية حرفا حرفا، والأستاذ مازال والحمد شه يحسن الاستماع (مهما كانت الصعوبة) إذ يستمع بكل اخلاص لكل غث وسمين نشغله به في كثير من الأوقات.

أكتفى بهذا القدر في مسألة المصداقية، وصدق الأداة، وما كنا نرجوه، وما كان ينبغى. ذلك أنه على الرغم من كل ذلك، فإن نجيب محفوظ بكل شجاعته وأمانته وحبه للحقيقة وللراوى، صدق أو لا بأول، متألما وغير ذلك – على أى مقتطف روى له من الكتاب. وللأمانة فإن من يراه وهو يرفع حاجبيه دهشا حين يذكر له أحدنا – أو غيرنا – فقرة من الفقرات المشكلة، ثم وهو يتساءل (غير منكر) أنا قلت هذا؟ فيقال له: هذا هو المكتوب، فيصدق على الفور، ويبتلع ألمه صامتا، ثم يمضى في الإيضاح وذكر السياق المحتمل. من يرى هذا المنظر لابد أن يزداد احتراما لهذا العظيم، ولعله يتعلم منه الشجاعة وحب الحق على طول الخط. فإذا انتقانا إلى محتوى الكتاب وجدنا أنه قد أخذ عليه أربعة مآخذ رئيسية.

أولاً: قالوا إن أراء محفوظ تغيرت عن تصريحات له سابقة، واستشهدوا على ذلك، وهات يا اتهام بالتقلب والتناقض والتلون.... إلخ .

ثانياً: أخذوا عليه ما جاء في نقده لحركة يوليو، التي ثوروها لاحقا، ثم تراجعوا عن هذا وذاك، وشددوا في لومه على رأيه في تأميم القناة، وحرب الاستنزاف، وجمال عبد الناصر، ثم ألحق بهذا المأخذ إضافة تكميلية تقول: وأين كنت أيام عبد الناصر؟ ولماذا لم تقل هذا أيامها.... إلخ .

ثالثاً: عابوا عليه ما صرح به شخصيا عن فترة من فترات حياته حين انطلقت طاقته الجسدية أقوى من قدرة ضبطها، ولم يتحرج في ذكر مسارها هذا مباشرة.

رابعاً: لاموه على ما جاء من نقد مهذب، ومديح قيل انه زائد في النظام القائم حالياً، وفي رئيسنا الحالي،.

هنا أجدني أتصدى بشكل عام للرد على بعض ذلك قائلا:

(أولا): من حيث المبدأ، سوف نسلم بأن نجيب محفوظ قال كل هذا، لكننا لابد أن نتوقف عند السياق الذي قاله فيه، وكثير منا، نتيجة الكسل الفكرى المخدر للوعى، لا يستوعب حكاية السياق هذه بالقدر الكافى، فثمة أية كريمة تقول "ويل للمصلين"، ولو لا علامة الوصل (صلى التي ترسم بعد هذه الأية) لحق لقارىء أن يتوقف وكأن المعنى انتهى. تقول الأية التالية الموصولة: «الذين هم عن صلاتهم ساهون»، وكل ما قاله نجيب محفوظ وحاولوا أخذه عليه، نُزع من سياقه قسرا، سواء بتعسف متحيز، أو بكسل رخو، أو باستسهال متعجل، ولابد من مقالات أخرى مستفيضة لضرب أمثلة تفصيلية لذلك.

(ثانيا): إن الانسان الصادق مع نفسه، الشجاع في مواجهة الدنيا والناس، هو الذي يستطيع أن يغير موقفه، ليس فقط لأنه كائنا حيا يتغير، وانما أيضا لأن التغير واجب كلما تغيرت المعلومات زيادة أو نسخا أو تصحيحا، ولابد أننا ننخدع كثيراً في الهتاف القديم الذي يصيح أنه «يحيا الثبات على المبدأ»، ذلك لأنه إما أنه يشير إلى المبادىء الأساسية في الحياة، مثل الثبات على مبدأ الصدق، أو مبدأ احترام الرأى الأخر، أو مبدأ الحرية للجميع، وإما أنه هتاف طفلي يعني الفخر بالغباء الساكن، والعناد المتشنج الذي يصبغ صاحبه صبغة واحدة طول العمر. هذا النداء في صورته الطفلية لا يفخر به إلا طفل علموه أن يفخر خطأ بمثالية بلهاء. إذن فتغير موقف محفوظ من الحماس لتأميم القنال والفرحة بالاتحاد مع سوريا إلى التحفظ والمراجعة هو أمر يؤخذ له ولا يؤخذ عليه. قس على ذلك كل أنواع التغير الذي صرح بها بل أنني على يقين من أنه: لو أن أحدهم شرح له أكثر كيف أن حرب الاستنزاف لم تكن نزيفا مزمنا يقصد به إلهاء الناس دون حرب حقيقية، بل أنها كانت التدريب الطبيعي الذي بدونه ما كانت لتنجح حرب ١٩٧٣، وأن من أهم ما قام به جمال عبد الناصر قبل أن يلقي ربه هو أنه أمر باستبقاء مجندي المؤهلات بعد انتهاء فترة تجنيدهم، وبالتالي تغيير نوعية الجندي المصرى، ثم تدريبه بالمستبقاء مجندي المؤهلات بعد انتهاء فترة تجنيدهم، وبالتالي تغيير نوعية الجندي المصرى، ثم تدريبه

طول الوقت لعدة سنوات متصلة على ما يمكن أن يأتى بعد، لو أن هذه المعلومات وصلت إليه كاملة هكذا، ثم أخذ رأيه قبل النشر، إذا كان كل ذلك قد وصله بهذا الوضوح فإنى على يقين أنه عنده من الشجاعة مايسمح له أن يغير رأيه في حرب الاستنزاف، فما بلغني مما قال مجتمعاً ليس اعتراضا على حرب وانما هو اعتراض على احتمال إلهاء الناس بحرب ليست بحرب، وليست إعدادا لحرب حقيقية، فلو كان صدّح لصدّح لصدّح.

(ثالثاً) إن معايرة البعض له بأنه لم يقل رأيه هذا في عبد الناصر أيام عبد الناصر، وانه يقول رأيا لينا جدا في الرئيس مبارك، لأنه مازال في السلطة، هي معايرة مضحكة، ينسى صاحبها ان محفوظ ليس رئيس حزب سياسي في بلد غربي ديمقراطي، وان كثيرا من هؤلاء المعارضين الذين يزعمون بطولة غير مطروحة أصلا كانوا من أوائل الذين باعو حتى الاشتراكية أو الشيوعية بحركة تكتيكية خائبة للنظام ذاته حرم من ان يكون له رأى أصلا حتى داخل حجرة نومه.

محفوظ الذكى، المبدع، الملتزم قال ما استطاع، بما كان يسمح به، بل أنه قال ما يجدر به أن يقوله إبداعا لا جدال حوله، سواء فى ثرثرة فوق النيل، أواللص والكلاب، أوالشحاذ، من قبل الكرنك وميرامار، ثم إنه حين نجح فى أن يضبط جرعة النقد ويحسن توقيتها تمكن من الاستمرار حتى اقتتص لنا نوبل (من فم الأسد)، وأيضا استمر يثرى حياتنا بما هو أثمن من نوبل، فإذا قلنا: فلماذا لا يهاجم مبارك الآن بما يرى أنه ليس صوابا؟ لجاء الرد ص ٢٣١ وما بعدها فنرصد مقدار ذكائه والتزامه حين يعلن كل اعتراضاته على النظام الحالى بلهجة القائل بالتغيير، الواثق من حسن استماع السلطة له، أو الأمل فى ذلك على الأقل، من أول رفض استمرار قوانين الطوارىء، حتى حتم تغيير الدستور، مارا بضرورة نزاهة وتغيير نظام الانتخابات، وحتم إطلاق حرية إصدار الصحف بلا وصاية، وتكوين الأحزاب بلا لجان.

(رابعا): إن ما صرح به محفوظ بالنسبة لسلوكه الشخصى الباكر شابا ويافعا، هو من أقسى وأروع ما جاء فى هذا الكتاب، صحيح أننا لم نعتد هذه الشجاعة العارية، لكن من أخذ عليه هذا التصريح نسى أن يذكر أنه أعلن (ص ١٠٥) أنه: لدرجة أننى كنت أتوجه بالتوبة إلى الله يوميا وكذلك (ص ٢٩٦) إن فى أعماق روحى وقلبى إيمانا بالله لم تنتزعه منى دراستى للفلسفة.. إلخ، ولست أدرى إلى متى نظل نكذب على أنفسنا وعلى أولادنا، حتى تسخر فكاهاتهم منا حين يدعى كل أب أنه أول فصله، فيسأل الأبناء: إذا كان كل الأباء أوائل فصولهم فمن كان الثانى فى أى فصل من فصول المدارس؟، أو حين ينكر الآباء الجنس سببا فى التناسل فيدعون أنهم وجدوهم بجوار المسجد، أو على قارعة الطريق، فيسأل الأبناء ذويهم ألم يكن على أيامكم ما هو «زواج» خليق ان ينجبنا مثل سائر الأحياء؟ هذه الأخلاق المسطحة التى تظهر حين يكتب الناس سيرتهم، هى إعلان لكسلنا العقلى عن احترام وعى

الصغار قبل الكبار. لا شك أن الصمت أفضل من قصائد الفخر الكاذبة هذه. بل أننى أرى أن ما لحق ببعض كتب التراث من حذف وتشويه تحت زعم تجنب ما يخدش الحياء، لهو جريمة أخلاقية لا يرضى عنها الحياء ذاته، والأولى أن نخجل مما نفعل بتاريخنا لا أن نفخر بتزييفه، فإذا تعرى محفوظ بما يتصور أنه يجعله إنسانا أقرب، وقدرة أصدق في تعامله مع أخطائه وشطحاته، خفنا مما صرح به، ونحن لا نخاف عليه – على صورته – بقدر ما نخاف أن يضطرنا – بصدقه هذا – ان نتعرى مثله. وبعد: فإذا كنت قد دعوت كل من يهمه الأمر في بداية حديثي إلى إكمال الصورة، ولعل خير من يفعل ذلك هو النقاش نفسه كما وعد في المقدمة، فإننى ابدأ بنفسي لأشير إلى بعض ما وصلني من فعل شيخنا الجليل ومما تصورت أنه أقره ويقره – وليس فقط من قوله (الذي أتناول بعضه في قراءتي النقدية لاصداء السيرة الذاتيه في مجلة «الانسان والتطور» حاليا). السيرة قول أو فعل أو تقريرا، وبديهي أن مصداقية ما أقره محفوظ قد تكون أضعف مما صرح به، لأنه استنتاج صرف، وعذري أن من يعاشر شيخنا الجليل مثلما نفعل لابد أن يكون قد حفظ رموز وعلامات ما يُقِرّ وما لا يُقِرّ من

إن محفوظ مؤمن أشد الأيمان وأعمقه، وهو يحب الله، ويحبه الله.

ثم إن محفوظ قد أحب عبد الناصر حبا صادقا، كما أنه كرهه كرها صادقا، كما أن محفوظ قد استهان بالسادات استهانة مبدئية، ثم احترمه احتراما واقعيا، كما ظل ممتنا له بما حرره، داعيا له بالغفران لما شطح منه وبه، وقد فرح محفوظ بتأميم القناة مثل كل مصرى وأكثر، ثم راجع نفسه متألما ألما حقيقيا، حين بدا له أن الثمن باهظ وان الخديعة مرة، وأن الانتصار كذبة.

الآراء دون أن ينبس شيخنا ببنت خفه كما يقولون، سواء تمَّ ذلك بابتسامة هادئة، أم هزة رأس، أم

تعقيب فكه أم تحويل موضوع، وسوف أكتفى بذكر العناوين في هذه المرحلة كما يلى:

ثم إن محفوظا انسان يكره الحرب كرها شديدا، لأنه يعشق الحياة والحضارة والإنسان، ويتصور ان الحرب تدمر كل هذا، (وهذا ليس بالضرورة صوابا!!) لكنه مستعد أن يكون أول المحاربين – حتى في هذه السن – شريطة ان تكون حربا بحق لا نهاية لها إلا بالنصر الحقيقي، أوالاعتراف بالهزيمة، فهو – مثل كل الأبطال عبر التاريخ – يقبل الهزيمة، بشرف المقاتل الذي أخطاه التوفيق، وهو يأبي أن يسميها بغير أسمها، ذلك لأنه يعتبرها البداية الكريمة المؤلمة لكل من أراد ان يتعلم من خيبته البليغة. وعلى قدر كراهية محفوظ للحرب فهو يكره أكثر من يدعى الحرب وهو لا يحارب، ولن يحارب.

كما أشهد أننى رأيته يكره الشر أكثر من أى كاره، وهو لا يفتأ يرى الشر كل الشر ممثلا ليس فى غطرسة إسرائيل فحسب، بل فى كل غطرسة بلا استثناء، سواء كانت يهودية أو صهيونية أو يوغوسلافية أو خليجية أو مصرية.

وهو يعبد الديمقراطية ويدافع عنها حتى لو أدت إلى أن يتولى من حاولوا قتله مقاليد الحكم، لأنه على يقين من شعبه وناسه، وأنهم (ناسنا الطيبين) سيزيحون أهل البغى والفساد متى ثبتوا أنهم كذلك، حتى لو اختبأوا إلى حين تحت دعاوى الدين، سيزيحونهم بالديمقراطية وليس بغيرها ولو بعد حين (لست أدرى كيف؟).

أما نجيب محفوظ الحقيقى، الذى هو ليس تسجيلا على شريط، وليس تصريحا فى صحيفة، وليس أداة تُستعمل من الظاهر تأخذ منه ما شئت لما شئت، وليس شهادة من مثلى تغلفها العواطف ويتحكم فيها ما تيسر من معلومات، أقول أما نجيب محفوظ الحقيقى فهذا هو ما لا نعرفه حتما (من يعرف من؟؟) بل لعله هو نفسه لا يعرفه يقينا.

كل منا يولد وينشأ، ويسير بين الناس، يحضر ويمضى، يقول ويحاول، يخطىء ويصيب، يبدع ويكمن، ثم هو لا يكون إلا بقدر ما يتخلق ويعاود ولادة ذاته باستمرار.

ثم لا يبقى منه إلا ما ينفع، ويغير .. وليس ما يوصف به أو يحكى عنه .

ان الانسان ليس إلا مشروع دائم التكوين، ومحفوظ هو خير مثال لذلك، فلا توقفوا الزمن لتجسدوا ما تتصورونه، أو تخافون منه، أو تخبئونه، تجسدون في هذا الشخص الرائع الذي لم يتوقف عن أعادة ايجاد ذاته حتى هذه السن.

إن أهم ما في هذا الكتاب - على قصوره - هو التحدى الذي ألقاه في وعيى / وعينا: ان علينا أن نحاول .

لعل وعسى

انتهى المقال الذى نشر بالأهرام. أكتفى أن أضيف إلى ما جاء فى مبررات تسجيله بالنص أن ما جاء فى نهاية هذا المقال هو عن ماداولته طول الوقت بهذه المغامرة التى أقدمت عليها لإصدار ترحالاتى جميعا، إن الإنسان مشروع لا يكتمل أبدا، ولا يعرفه أحد، ولا نفسه، وعلينا أن نستلهم مما يتاح، وأن نواصل إلى ما يمكن لا أكثر ولا أقل.

مارينا في ٥ أغسطس ٢٠٠٠

حضرت إلى مارينا مرغما. مازال خصامى لها ممتدا رغم زوال أسبابه الظاهرة كما ذكرت، ناسها ليسوا ناسى والله العظيم، لست أنا.

كلمنى حفيدى "على" أمس، وهو حفيد شديد الذكاء، شديد الخجل، شديد النشاط، يغطى بنشاطه العدواني خجله، وينقر منه من يحبه، لكنه طيب خفيف الظل، "على" هذا ابن ابنتى "منى" وقد نبهتها أنها إن لم تنجح معه، فلن أثق فيها كطبيبة نفسية. منى ابنتى هذه تعتبر إحدى تلميذاتي. هل ظلمتها؟

هل نجحت أنا معها؟ أنا نجحت مع أو لادى. أنا أقرر هذا، ربما. بل إننى فخور بهذا، ربما، المهم كلمنى حفيدى على أمس، وأنا بينى وبينه ما صنع الحداد.

على هذا كان صديقي أكثر حين كان أصغر. عمره الآن سبع سنوات.

حين حدثت جريمة الأقصر واغتيل هذا العدد الهائل من السائحين حزنا شديدا، لاحظنى على وكان حول الرابعة، دار بيننا حوار سجّلته في العمود الذي كان اسمه "تعتعة" وأكتبه بانتظام في صحيفة الدستور.

### القاهرة في: ١٩٩٧/١١/٢٦

ليس أكبر من ماربتنا

فى يوم الإثنين المشئوم كنت أسير فى الحجرة غير منتبه إلى الأخبار المعادة بنفس النغمة ونفس الترتيب والتى تسردها المذيعة التى تعتقد أنها أجمل الجميلات، ثم وصل إلى أذنى وعينى -رغما عنى-خبر جديد، مرعب، خطير، قبيح، ونذل، كان خبر الأقصر، فنزلت إلى الأرض فورا، وحططت على أريكة غاصت بى حتى كدت أنفذ من قعرها، ووضعت يدى على خدى وصمت، ولاحظت زوجتى ما حل بى فسكتت، فهى تعرفنى حين أحزن هذا الحزن فلا أنبس، لكن "على"-حفيدى (أربع سنوات)- لا يعرف عنى إلا مداعبتى إياه، فتقدم حذرا وهو يتعجب من أمر جده وما أصابه، ولم يجرؤ أن يلمسنى ويشدنى إلى الأرض ليمترغ على وأنا أرفعه بقدمى إلى أعلى، قال لى فى حذر:

"جدى إنت زعلان؟."

رددت في اقتضاب "أيوه"، فلم تكفه الإجابة إذ يبدو أن جلستي ووجهي بيّنا له درجة من الحزن فوق تصورّه، فتمادى: "إنت زعلان قوى؟"، فكررت ردّى بنفس الاقتضاب ومازالت يدى على خدّى، والأرض تغوص بي أكثر فأكثر: "أيوه"، ولم تكفه الإجابة فمضى يقول: "إنت زعلان أكتر من كل حاجة؟"، قلت بنفس الطريقة: "أيوه"، وكدت أزيحه بيدى بهدوء بعيدا عنى قليلا حتى لا أضطر إلى نهره بلا ذنب، ولكن يبدو أن حزنى كان أكبر فأكبر، فاستمر قائلا " إنت زعلان أكبر من ربّنا؟" فقلت مُفحما: لا "، فقال فورا: أيوه، عشان ما فيش حاجة أكتر من ربّنا. فهدهدت ظهره ولم أستطع تقبيله، فقدت كنت ما زلت متجمدا في جلستي.

ولم تخفف هذه الحكمة الطفلية عتى بعض حزنى، فقد كنت مليئا بتلك المرارة الخاصة البشعة، مرارة ذكرتنى بطعم قبيح مازالت آثاره في وعيى أكثر من ثلاثين عاما، من يوم ٨ يونيو سنة ١٩٦٧ (انتهى الجزء الخاص بـ "على"، وعلاقتى به من قديم...)

سألنى "على" فى الهاتف: هل ستحضر يا جدى لنا اليوم؟ •يقصد أحضر لهم فى مارينا) سألته بدورى: لماذا أحضر؟ يبدو أننى كنت أريد أن أسمع منه شوقا أو ما يشبه ذلك، فانتظر برهة ثم أجاب، "تبيتُ معنا ."

سُررت رغم شكى فيما حدث في هذه "البرهة"،

جلست ألملم نفسى فى الاستراحة القديمة (الرست هاوس)، لكن بدلا من أن أستعيد نشاطى، وأروّض مقاومتى اقتحم نى نوم تقيل، كنت قد تخلصت من هذه المضاعفة التى كانت تنتابنى أثناء القيادة ليلا، أعنى النعاس أثناء القيادة، تخلصت منها لثلاثة أعوام خلت. أنا أسافر الآن ليلا أو نهارا وحدى لأكثر من ست ساعات إلى دهب. لا أغفو و لا ثانية. لماذا عاودنى النوم الآن؟

عرفت أننى لم أنجح فى إقناع داخلِى بقبول دعوة حفيدى المشكوك فى حقيقة مصدرها. تحايلت على الحالة، لكن زوجتى لاحظت صعوبة مقاومتى. نصحتنى أن أركن، وأغفو لبضع دقائق، وهى تعلم أننى حذقت هذه الوسيلة السريعة أستعيد بها كل حيويتى، لكننى عاندت مدعيا أن الطريق الجديد إلى العلمين غير آمن. رحت أتثاءب بشكل متلاحق،

قرب مارينا بحوالى عشرين كليلومترا، يبدو أننى تكلمت كلاما استعادته زوجتى، فإذا بى أقول لها إن عبد العزيز (رجلئنا فى الفيوم) كان قادما فى الاتجاه العكسى على عربة كارو، وأنه عبر الطريق إلى كوم حمادة دون حذر. وأنا أحكى اكتشفت أننى كنت أحلم. سبق أن استشهدت بمثل ذلك فى أطروحة علمية لا مجال لتكرارها هنا، انزعجت زوجتى بهدوء حتى لا تتضاعف الأمور.

وصلنا مارينا، نسيت فى القاهرة هذه البدعة الجديدة المسماة "المحمول"، نسْ يانى المتكرر لها بدا مقصودا من داخلى أيضا. أنا لا أطيق الهاتف "المحطوط" فما بالك بالمحمول؟ ومع ذلك كان سيساعدنا أن نعرف أين تنتظرنا بنتاى وأحفادى الذين ينتظروننا فى مارينا.

استقبلنى على حفيدى مستيقظا فقلت له شاكًا: هأنذا حضرت من أجل خاطرك بعد المكالمة، فرد بنفس الصراحة التى عهدته فيها حتى الغيظ، إن "ماما"هى التى قالت لى أكلمك وأقول لك ذلك، فعرفت ما حدث فى "البرهة" إياها أثناء المكالمة، بل ورجحت أنه حتى دعوة "ماما" (ابنتى) له أن يكلمنى للحضور ليلا كانت بناء عن توصية من أمها هاتفيا، فهى – زوجتى – كانت قد اقترحت نفس الاقتراح – السفر إلى مارينا – ورفضته متذرعا بأسباب خائبة.

لماذا أذكر كل هذا؟ لأقر وأعترف أننى ما زلت جائعا حتى لدعوة حفيدى أن يرانى مبكرا بعض ليلة؟ ياه!! إلى متى؟ يا خبر!!

كان ينبغى على أن أتذكر محادثة جرت بينى وبين حفيدى هذا قبل ذلك بيوم واحد لأتأكد أنه ليس هو الذى يتكلم بهذا الشوق حتى يدعونى إلى هذا التبكير. قال لى، وحديثنا يتطرق إلى موت جد ابن خاله

عمر (حفيدى الأول، وعلى يشير إلى موت جده لأمه د. حلمى نمّر) قال لى "على" هذا (كنت أحسبه صديقى حتى الآن):

-هل تعرف یا جدی أننی و عمر كنا نعرف أن جد عمر مات، و هم یخفون ذلك عنا،

قلت له: من أين عرفتم؟

قال: هكذا، نحن عرفنا، ولم نقل لهم أننا عرفنا، ما داموا يريدون ألا نعرف.

قلت له": وماذا فعل عمر حين علم بموت جده"،

قال: زعل، وبعدين خلاص.

قلت له: وماذا ستفعل أنت لو أنني مت؟

قال: سأفرح لأنك لن تتهرني،

قلت له، "ومن ذا الذي سيعاكسك و يداعبك هكذا"،

قال: دون تردد: "بابا"،

قال: ذلك ثم ضحك عاليا، وفر هاربا، فقمت أعدو وراءه أحاول الإمساك به.

كان هذاالحديث قبل دعوته المزعومة لأحضر مبكرا إلى مارينا بيوم واحد .

متى أتعلّـــم؟

كان من أسباب مقاومتى الحضور إلى "مارينا" رغبتى أن أنهى هذا العمل هذا الأسبوع. يكفى هذا، وهأنذا أفعل في مارينا.

إذا كان هذا الفصل هو فهرس لترحال رابع محتمل، وإذا كنت قد غامرت فنشرت نص ردى على كتاب النقاش، وإذا كنت قد قررت أن أوقف هذا التدفق قسرا، فقد يكون مناسبا أن أكمل المعنى الذى أردت إيضاحه في ردى على كتاب النقاش من حيث أن معاشرة محفوظ هي في ذاتها عمل إبداعي تتخلق من خلاله، وبالتالي فنتاجها على الرغم من أصالته ودلالته، هو عصيٌّ عن التسجيل.

إننا أحوج ما نكون إلى أن نعيش " السيرة الآنية" ما أمكن ذلك، قبل وبعد أن نقرأ أو نحكى السير الذاتية وهي تحل محل صاحبها وكأنها هو، وهي أبعد ماتكون عن ذلك.

حين رفضت كتاب النقاش عن نجيب محفوظ باعتباره "سيرة ذاتية"، رأيت أن أكمل تصحيح الصورة بأن أساهم كلَّ عيد ميلاد في تقديم بعض جوانب ما يصل إلينا منه. كان من أهم ما يهمني هو أن أؤكد من خلال عشرته ذلك الفرض الملح الذي شغلني طول عمري والذي رأيته يتحقق من خلال صحبتي لهذا القطب الجليل.

يقول هذا الفرض: إن الإبداع فعل يومى قبل أن يكون إنتاج بعض الصفوة لتشكيلات جميلة مستقلة عنهم. كنت أشعر أن نجيب محفوظ بعد أن عجز أن يكتب (وقد عاد الأن بإصرار عنيد يكتب أحلام

فترة المراهقة) يمارس هذا النوع من "الإبداع المباشر" بأن يتخلق بيننا فنتخلق من خلاله. وبما أن السيرة الذاتية التي رجّحت أنها الأولى بالتسجيل هي "معايشة الآن"، فقد رأيت أن أورد نصا نشرفي الأهرام بمناسبة عيد ميلاده يشير إلى بعض ذلك. كان ذلك بعنوان:

#### عش لنا عاما آخر، وأعواما كثيرة،

فى أصداء السيرة الذاتية يقول نجيب محفوظ: "... تذكّرت كلمات بسيطة، لا وزن لها فى ذاتها، مثل "أنت"، "فيم تفكّر"، "طيّب"، "يالك من ماكر "..، ولكنّ لسحرها الغريب الغامض جُنّ أناس، وثمل آخرون بسعادة لا توصف ."

كانت تلك بداية الانتباه إلى فضل الله علينا بمعاشرته بعد ما كان، فكانت مفتاح تهنئتى له بعيد ميلاده السادس والثمانين، فقد شاء سعد حظى أن أرافقه ثلاث سنوات وشهرا، عدة مرات كل أسبوع، لأتعلم منه كل هذا: هكذا، وأنا لا أظن – ولا أذكر – أننى جلست مثل هذه الساعات مع أبى شخصيا – طوال خمس وثلاثين سنة – لا تسع وثلاثون أسبوعا – هكذا وجها لوجه، قلبا لوجدان، لسانا لأذِن، وبالعكس.

عرفته بكل هذا القرب بعد الحادث القدر، وكان قد توقف عن القراءة قبل ذلك، ثم توقف عن الكتابة بعد الحادث، فزعت أشد الفرغ وآلمه، ورحت أتساءل كيف يمكن لهذا العقل البشرى، لهذا الوعى الخلاق، لهذا الإنسان الحاد التلقى الغامر الإبداع، كيف يمكنه أن يستمر وقد ظلّ أكثر من سبعة عقود يتلقى ليرسل، يتمثل ليقول، يستوعب ليبدع، كيف يمكنه أن يستمر دون قلم و ورقة، دون نشر وهجه المتجدد يضيئ وعينا المتلهف، دون تلوين وتشكيل وإعادة تشكيل، دون استلهام إلهى، أو وجد نبوى؟ وحين لم تسعفنى الإجابة جزعت، وصبرت، وأملت، وثابرت، فإذا بعشرتى له وتلمذتى على هدى وحين لم تسعفنى الإجابة جزعت، وصبرت، وأملت، فألبرت، فإذا بعشرتى له وتلمذتى على هدى خطاه الوديعة على أرض الواقع اليومى تخفف عنى ما أصابنى من ألم، وما تصورت من عجز، إذ راح شيخنا الجليل يجيب على ما حيّرنى بما هدانا الله إليه، فجاءت إجابته – من واقع حركتنا اليومية تحقق لى فرضا طالما شغلنى، وهو: إن الحياة الحقيقية هى الإبداع الحقيقى: قبل وبدون أى ناتج إبداعى آخر خارج عن ذات صاحبه. (خارج "عن"، وليس "من" ذات صاحبه).

قيل وكيف كان ذلك؟

رحت أتأمّل اختراقه لكل ما أصابنا إذ أصابه، رحت أتابعه وهو يروّض الـقدر بفعل هادئ طيّب صبور، ساعة بعد ساعة، يوما بعد يوم، جلسة بعد صحبة، حديثا بعد نكتة، فعاينتُه وعايشته وهو يبنى معمارا جديدا هو ما أسميته في رثائي لأستاذنا محمود شاكر: الإبداع حي <==>حي (استعارة من التعبير صواريخ جو<=> جو)، أعنى الإبداع الذي يصل مباشرة من وعي يتخلّق إلى وعي يتشكل، دون حاجة لأن يصاغ في رموز خارج ذات صاحبها، وأنا لا أعنى بذلك -فقط-ما يشبه العلاقة الصوفية التي تتم بين الشيخ ومريديه، ولكنى أتذكر أيضا علاقة الطفل بأمه (وكلاهما يعاد تشكيله إذا

صحت العلاقة الجدلية) كما أتذكر علاقة الولى أو النبى بحوارييه قبل الوحى وبعده، وبمعايشة هذا الحل الرائع الذى وفقنا الله إليه بفضل حيوية وشجاعة شيخنا الجليل تأكد لدى ضرورة التنبيه لخطأ شائع: حين يقتصر استعمال كلمة "إبداع "على ما ينتجه البشر لا على ما "يكونونه"، ما ينتجه من يسمون المبدعون في المجال الثقافي أو الأدبى أو الفنى أو العلمى هو بعض تجليات الإبداع لا كلها، ولا هو أهمها.

شغلنى هذا الأمر من قديم حتى وضعت سلسلة من الفروض والنظريات تحاول التنبيه إلى إبداع الشخص العادى خلال اليوم العادى. رحت أقدّم الحلم باعتباره "إبداع كل الناس كل ليلة وكل غفوة"، كما ربطت بين الإيقاع الحيوى (العادى) ونبض الإبداع، كذلك دأبت على التأكيد على دور إبداع القارئ العادى باعتباره ناقدا مبدعا يعيد صياغة النص، كما كررت إصرارى على أن الفلسفة هى فعل حياتيّ يمكن أن يمارسه شخص أمّى، وكلما زعمت ذلك انقضت على الاعتراضات والاحتجاجات من أهل الصناعة وصفوة المتخصصين، وبديهى أننى كنت أتراجع أمام هذا الرفض الجماعى المتكرر، فلما عايشت هذه الخبرة الفريدة مع شيخنا الجليل، سمحت لنفسى أن أتراجع عن التراجع.

أكرمنى الله بصحبة هذا الإنسان المصرى الطيب الرائع كل هذا الوقت، صاحبته وقد كفّ عن القراءة والكتابة، ووهن سمعه، وخَقْتَ بصره، لكنّه لم ينهزم ثانية وحدة، فمنذ البداية حين وقفت متألما منزعجا أتساءل بكل ألم: إذن ماذا؟ أفاء الله علينا برحمته فألهم شيخنا هذا أن يمسك بيدى يقودنى إلى معايشة هذا النوع من الإبداع اليومى الذى لا يحتاج من الأدوات إلا صدق الوعى وعمق اللحظة، وبعد أن شكلنا معا حركة جدول الأسبوع، وبعد أن سمح لى حظى أن ألقاه عدة مرات كل أسبوع ما بين جلسات مفتوحة، وحَرِّ قشية خاصة، تركت نفسى أستوعب ما يمارسه شيخنا فينا إذ نتشكل -هكذا- فى حضوره الحى المبدع، فإذا بنا نتعرّف على مقاييس أخرى للإبداع، مثل أن يخرج الواحد منا -من جلسته- غير ما دخل، أو أن يكتشف الواحد منا- وهو يتحدّث إليه- غير ما قصد، أو أن يكنوق الواحد منا طعم الهواء الداخل إلى صدره غير ما أليف. كل ذلك من واقع هذه المعايشة البسيطة الصادقة العميقة، إذ راح شيخنا يقرؤنا ويكتبنا ثم يعيد كتابتنا، وهو لا يكتفى بهذا، بل يسمح لنا أن نعيد قراءته واستقبالنا له، أيُّ خبرة وأي تجربة!!!

هكذا تصورت أنه قد تحقق "فرض إبداع الحياة في ذاتها لذاتها – ولو بدرجة ما – من خلال هذه التجربة الفريدة. تأكد لي بجلاء كافٍ أن الإبداع ليس قاصرا على ما يُكتب أو يُنــشر، ولا هو قاصر على تشكيل اللون أو تتغيم اللحن، وإنما الإبداع أساسا هو نوع الحياة التي يحياها الشخص. حين يكون التــــقي طازجا، والدهشة حاضرة، والتعلم مستمرا، والأسئلة لها نفس احترام ويقين الإجابات، تصبح الحياة – مجرد مرور اليوم عليك وأنت حي - إبداعا في ذاتها، مجرد أن تعي كيف تشرق عليك

الشمس، أن تسمع همس أنفاسك، أن تتمتع بتأمّل عروق ظهر يدك، أن تعنى لمن تقول له "صباح الخير "أنْ "صباح الخير"، أن تسمح لحلمك أن يبقى فى وعيك بعض الوقت كما هو دون إضافة أو تأويل أو تفسير، كل هذا إبداع فى إبداع، عايشت كل ذلك مع شيخنا هذا، فى زمننا هذا طوال ما يقرب من أربعين أسبوعا، فأثرى ذلك كل من شاركنا هذه التجربة الرائعة، فوجدت أن خير تهنئة له فى عيد ميلاده هو أن أنشر خلاصة ما وصلنى منها -هكذا- على الناس.

أولا: يصبح الوجود اليومى إبداعا حيا إذا خرج الواحد من مجلس هذا المبدع مختلفا، وأظن أن هذا ما يحدث في كل جلسات شيخنا الجليل، يحدث بدرجات مختلفة لمعظم من يحضرها فلا يخرج منها إلا وقد تغيّر في ه شيء ما، شيء طيّب وعميق: أحيانا أحسه بدرجة ما من التحديد، وأحيانا يصل إلى وعيى رغما عنى فأنزعج منه أو أفرح به، وأحيانا أرجّح أنه حدث ولا أدرك تفاصيله، فأنتظر تراكماته مع غيره حتى أستبين.

ثانيا: يصبح الوجود اليومى إبداعا حيا حين لا تمل من صحبة صاحبه رغم جدية أغلب ما يدور فى جلسته، وأراهن لو أن أحدا جلس مع نجيب محفوظ ونظر فى الساعة مرة واحدة يستعجل الوقت (بشرط ألا يطغى على جلسته جسم غريب لحوح لا يعرف طبيعتها).

ثالثا: يصبح الوجود اليومى إبداعا حيا حين يستطيع المختلفون من الحاضرين حول هذا المبدع الحى أن يتحاوروا بشكل آخر، فيتحمل كل منهم الآخر بدرجة أكبر مما لو تواجهوا بعيدا عنه. ومجلس نجيب محفوظ يشهد له بذلك.

رابعا:يصبح الوجود اليومى إبداعا حيا حين تصبح التفاصيل الإنسانية البسيطة لها نفس أهمية ودلالات القضايا العامة، ففى عز انهماكنا-مثلا- فى تعريف المثقف، أو مناقشة السوق الشرقأوسطية، يسأل نجيب محفوظ عن نتيجة فحص قلب جمال الغيطانى وعن مرض ابنة يوسف القعيد، وعن أخبار ابنى محمد فى نيوزيلاندا، وعن صورة أشعة صدر توفيق صالح، وعن حالة معدة أحمد مظهر، وعن توقيت معاش جميل شفيق، وعن صحة عادل كامل فى أمريكا. كل ذلك فى حدة رقيقة عميقة، لا تشعر معها أنها مجاملة عابرة، أو واجب راتب، فنغوص دون أن ندرى فى عمق وجداننا معا، فنتخلق أرق وأقرب.

خامسا: يصبح الوجود اليومى إبداعا حيا: حين لا يسمّى كذلك، حين يفقد المبدع صفته الشائعة فلا يبقى إلا حضوره الإنسانى العادى،، فأنت، فى جلسة نجيب محفوظ، لا تملك إلا أن تنسى أنك تجلس مع نجيب محفوظ الذائع الصيت الحاصل على نوبل، الكذا وكيت، بل إنه هو شخصيا أكثر واحد لا يلاحظ أنه "نجيب محفوظ" بل مجرد واحد منا: يقوم لكل قادم، ويرد على كل سائل، مهما صغر أو كان ضيفا يحضر لأول مرّة. وبالتالى يطغى هذا الحضور الإنسانى الرقيق للمبدع الحيوى على بريق

إبداعه المعلن الناتج منه بعيدا عنه، وكأن هذا الإبداع العادى هو الأرضية الأصل التى يمارس مثل هذا المبدع من خلالها حضوره الإيجابى فى الحياة، فيصبح أحد مظاهر إبداعه -لا كلها- هو الناتج الإبداعى الذى يظهر فى الأسواق عن طريق دور النشر، لكن أدوات هذا الإبداع الأصل المحيط تختلف عن تلك الأدوات الذائعة الصيت، فمحفوظ يقرؤنا ويكتبنا بكل اللغات، وكل من عاشره أكثر من مرة لا بد أن يلاحظ لغات تحاوره المتعددة من أول الكلام السهل الممتنع فعلا، حتى الصمت السمَـقعَم، مارا بالإيماءة والتفويت، منحرفا إلى القفشة والنكتة، عائدا إلى المباشرة الشُّجاعة فى الاختلاف وإعلان الرأى ورفض أية رشوة لمسايرة الأعلى صوتا أو الأكثر تشنجا، مع أنه لو ساير ووافق وشجب لرفعوه على الأعناق بطلا قوميا لا مأخذ عليه والعياذ بالله.

ثم إنك لا بد أن تدهش لهذا الإنسان المصرى الشيخ الطفل الطيب وهو يسألك عن تفاصيل اهتماماتك، ويشاركك في صلب همك، ويفرح – ربما أكثر منك الفرحتك، رأيت ذلك وهو يتابع مشروع شركة سينمائية كله السيامائية كله الإسهام في إنشائها توفيق صالح، وما كدنا نفرح – نحن الحرافيش – باحتمال عودة توفيق إلى الإخراج من خلال الفرصة المتاحة حتى أجهضت المحاولة. ظلَّ نجيب محفوظ يتابع الأمر وكأنه هو الذي سوف يعاود الإخراج، ويأسف لإجهاض المحاولة وكأنه هو الذي ضاعت منه الفرصة، ثم إني عاينت فرحته الغامرة وهو يتابع عودة ظهور مجلة "الإنسان والتطور" التي أتشرف بحمل بعض مسئوليتها، ثم وهو يبعث لي شخصيا ببرقية تهنئة عبر الإذاعة: إنني قد وجدت ناشرا ينشر كل أعمالي، هو يبتهج لتعليق محمد سلماوي على رواية نعيم صبري الأولى، وكأنه هو الذي يرى عمله الأولى ينور، به في الأهرام. (إن لم يكن هو الذي أوعز لسلماوي أن يكتب عنها تشجيعا أو تقديرا).

لا بد أن يحضر حالا والد صارم يأمرنى أن أتوقف عن التمادى فى إطالة هذا العمل أكثر من ذلك، نجيب محفوظ لا يصلح أن يقوم بهذا الدور، أظن أن صرامته لم تتجاوز شخصه وربما أهل بيته، لم أره صارما أبدا مع أيِّ منا، ولا حتى مع أى أحد .

الأب الذي يمكن أن ينهرني، بل ويوقفني فورا هو محمود شاكر. شأت في وضوح صرامته، لم يكن مخيفا لكنّه كان واضحا محددا، ربما أكثر من اللازم. كم أفادني ذلك طول عمري، هو الذي نهرني حين كتبت لأحمد بهجت تعقيبا على رأى في "صندوق الدنيا في الأهرام"، وهو الذي كان ينهرنا أن نستسلم لرسائل الإخوان المقتطفة دون أمهات كتب التراث، وهو الذي يستطيع أن ينهرني الآن أن أتمادي في هذا العمل أكثر من ذلك. يمكن أن يقول لي كفي حديثا عن نفسك والتفريت إلى ما عليك أن تنجزه قبل أن تلحقني،

يمكن أن يأمرنى محمود شاكر أن أتفرغ لكتابة ما يمكن أن أضيفه في فرع تخصصي، أو حتى في مجال عشقي وكشفي فيما هو "النقد الأدبي."

ينزع القلم منى ويهم أن يقصفه أو يلوّح بقطع تيار الكهرباء عن هذا المكبت (الحاسوب الكمبيوتر). أنتبه لقوّة حضوره وضرورة تحديد دوره فيما هو سيرة ذاتية، أو مكاشفة، أو ترحال، سمّها كما تشاء أقر وأعترف أنه إذا كان وعيى يتشكل حاليا بعد الستين في صحبة نجيب محفوظ، فإنه قد تشكل منذ الرابعة عشرة في بيت محمود شاكر. لم أتفق مع محمود شاكر في تفاصيل ما كان ينتمي إليه أويدافع عنه، ولا مع نجيب محفوظ، ومع ذلك فالفضل هو في ما وصلني من كل منهما – على شدة درجة الاختلاف بينهما – من منهج في الوجود، وطريقة التفكير، وحب العمل والناس، والطيبة، والالتزام، والإبداع. الأب عندي – ربما كما ذكرت – هو موقف وليس محتوى. على قدر حاجتي للأب، قديما، وذائما، وأبدا، فإني لم أدَعْ أبا يبتغني مقولة إلا وناقشتها: صغيرا: بيني وبين نفسي، وحين كبرت: بيني وبينه.

ذهبت لأبى أستشيره في أمر زواجي، كان ذلك سنة ١٩٥٩، وكنت قد عزمت أن أتزوج من طالبة كانت تتدرب عندنا في العيادة النفسية في قصر العيني، وكان أهلها من عامة الناس، مثلنا حسب تقديري، إلا أنني رجّحت أن والدي كان يريد لنا زواجا يسهل له تطلعاته الطبقية. تصورت اعتراضا ومقاومة بلا حدود على مشروع زواجي هذا.. فوجئت بموافقته المبدئية بسرعة أذهلتني، حتى شككت في اتهامي له بهذه التطلعات. حين أردت استدراجه للتأكيد من موقفه، قلت له ما ذا أقول لمن يسألني النبة من تزوجت؟ (وكان هذا هو السؤال المقدّم في بلدنا عن "من تزوجت؟") أجاب والدي مازحا: "يا أخي قل لهم تزوجت ابنة ربنا"، لم أصدّق، لابد أنني ظلمته في اتهامه بالتطلع الطبقي، أو أنه قد تغير كما أعرف عن نفسي، وعن ابني مصطفى مؤخرا. ومع كل هذا الوضوح سرعان ما تراجع أبي عن موقفه حين قام بزيارة تطوعية إلى بلدة هذه المرشحة للزواج، ولم يقابل أحدا، لكنه شاهد "غسيلا" فوق أحد الأسطح الذي ظنه بيتهم (ثبت بعد ذلك أنه كان بيت الجيران)، فعاد يكتب لي "أن الكتاب يقرأ من عنوانه"، "وأن" البحر عميق وليس أعمق منه إلا النفس الإنسانية، وأن الطريق شاق، وليس أشق منه إلا الفور: "إن البحر عميق وليس أعمق منه إلا النفس الإنسانية، وأن الطريق شاق، وليس أشق منه إلا وأطول في الأخرة،... إلى أن قلت له أنه ليست كل الكتب تقرأ من عناونيها، وأنه طالما حدثنا عن خداع العناوين."

أسرد كل هذا لأؤكد على أننى على فرط اعترافي بحاجتي لما هو "والد" طول الوقت (هذا ما أكدته طول المكاشفة، وخاصة في مقال "التكوين " الذي نشر في الهلال- واقتطفته في الفصل الأول.في هذا

الترحال الثالث) إلا أن هذا لا يعنى إطلاقا أننى أحتاج مايقوله أو يعتنقه أى والد أنتمى إليه، بل إننى عادة ما أقف من ذلك موقفا ناقدا صريحا على طول الخط، دون أن أخاف من فقد والديته. ولا واحد منهم فعلا ذلك.

لم أتفق أبدا مع أستاذنا محمود شاكر — كما ألمحت — V في سلفيته، وV في تحيزه المطلق ضد الشيعة، وV في تعميمه الشكوك في كل المستشرقين دون استثناء، كما لم أتفق مع نجيب محفوظ في تقديسه للعلم (في حدود المنهج العلمي الذي بلغه باكرا)، وV في تقديسه لنمط الديمقراطية الغربية (كما سمع ويسمع عنها)، وV في حبه غير المشروط للوفد (القديم).

ويظل محمود شاكر هو والدى مراهقا فشابا، ويظل نجيب محفوظ هو والدى شيخا فكهلا (أطال الله عمره).

إذا كان الترحال الرابع هو في صحبة نجيب محفوظ (هذا إذا أتيحت فرصة ظهوره أصلا قبل الرحيل الأخير) فأين يقع محمود شاكر. أحسب أن من الوفاء، قبل ألا تكون فرصة، أن أذكر لهذا الأب الباكر فضله، وأن أثبت في نهاية عملي هذا ما كتبته ونشرته في أكثر من مناسبة. قلت:

## ماذا، وكيف علمنى هذا الرجل عبر خمسين عاما

(۱) سنة ۱۹۷٤، مصر الجديدة، شقته في شارع السبق (هكذا كان اسم الشارع قبل أن يتغير إلى ما لا أدرى) كانت شقته مرتفعة مثل هامته وفكره،، أمامها خلاء متسع باتساع خيالنا في تلك السن (۱۶ عاما). كنت أعجب كيف يفتح هذا الرجل العظيم الكبير بيته بنفسه عادة لشباب وصبية في مثل سنّى، كنّا، وظللنا، نذهب له في أي وقت (وليس فقط في ندوة أسبوعية)، فنجد عنده طالب العلم والمريد والمستزيد والمتطفل والجاهل والعنيد والشيوعي، والملحد، والصوفي، ونصير السلام ورجل فدائيا إسلام، والكل يخرج غير ما دخل بشكل أو بآخر.

#### فأتعلم معنى الاختلاف الرحب، والحوار اليقظ، والحضور المحيط.

(۲) سنة ۱۹۹۶ أستاذنا يحيى حقى يجلس فى تواضعه الأليف على طرف الأريكة، يكاد لا يظهر من مسندها، يتكلم همسا، ويتحرك طيفا، ويحلم رقيقا. ترافقه أحيانا السيدة الفاضلة "جان" (على ما أذكر) لم يكونا قد تزوجا بعد، (على ما أذكر أيضا) أكاد أرى مسرى الحب المتبادل بينه وبين أستاذنا وكأنه الماء الرائق الذى رأيته فيما بعد (١٩٥٤) يتدحرج لامعا كعرق الفضية فى جبل لبنان،

فأتعلّم نوعا من الحب ظل يرفرف على العلاقة بينهما حتى رحل الواحد تلو الآخر، (ياه!، كذا!).

حين قابلت أستاذنا يحيى حقى عنده مؤخرا منذ سنوات، لم يتذكرنى صغيرا طبعا، لكنّه راح يثنى على بعض ما أكتب فى الأهرام وغيره، وشعرت أننى مازلت طالب الثانوى ذى الخمس عشرة سنة، إذ وصلنى ثناؤه كأننى أخذت تسعة على عشرة فى موضوع إنشاء صعب، وحين طلب منى أن أقرأ بعض قصصه ناقدا، وأن أكتب عنها، لم تسعنى الفرحة. لم أفعل طبعا. إذ كيف يتجرأ تلميذ الخامسة عشرة أن يعقب على أى كلمة دبّجها أساتذته، فما بالك إذا كان الأستاذ هو يحيى حقى، لكن هذا الأستاذ الرقيق هو نفسه كان أجمل تلميذ عرفته وهو يتتلمذ على يد محمود شاكر وكأنه طفل فى الابتدائية يقفز فرحا فى حوش المعرفة الرحب فى شارع السبق.

فأتعلم معنى الطفولة المستمرة، والتلمذة المتواضعة المتفجرة المتجددة معا.

(٣) سنة ١٩٥٠: محمود حسن إسماعيل يتكلم وهو نصف نائم (ونصف يقظان طبعا) عن كيف يأتنس بصوت قطرات الماء تنساب من الصنبور التالف في بيته حتى ينام، وأنه يأبي إصلاحه ليحافظ على هذه الألفة الخاصة، فيضحك أستاذنا ضحكته الجهورية، وأفرح وأنا أرى شاعرية شاعر جميل وهي تزدان بطبع سهل في فكاهة تسرى صاخبة في متناول صبى منبهر.

فأتعلم جمال الشاعر وليس فقط جمال الشعر.

(٤) حول نفس التاريخ: "دعه يكتبها وأنا أذبحه ذبح الشاة في البيداء بسكّىن بارد"، كانت تلك صيحتة محمود شاكر ذات يوم حين أبلغه أحد الحضور أن أحد عملاقينا (لا أذكر إن كان العقاد أو طه حسين، لعلّه الأخير) قد أبدى في بعض ما كتب الأستاذ شاكر رأى الشفهيا، فعقب الأستاذ شاكر أن التعقيب الشفهي لا ينفع ولا يكفى، وأن هذا المعترض، لأنه لا سند له ولا حجة معه، لا يجرؤ أن يكتب اعتراضه وينشره، ثم قال العبارة السالفة الذكر!!

فأتعلم مسئولية الكلمة المكتوبة، والمقروءة، وشجاعة الرأى، وقوّة التحدى (وأخاف، طبعا).

(٥)أوائل الخمسينات أيضا: يرى فى أيدينا تلك الرسائل المختصرة التى كنا نتداولها فى مجموعات الإخوان المسلمين المسماة "الأسر"، فينصحنا حازما ألا نكتفى بهذه الرسائل التى توزع علينا كالمنشورات، وألا نكتفى بحفظ سورتى الأنفال والتوبة دون غيرهما من القرآن الكريم، وأن نأخذ العلم من مصادره الأولى، وألا نتعلم الاكتفاء بالمنقول مقتطفا ومبتورا..، وحول هذا التاريخ يهدينى سيرة "إمتاع الأسماع" للمقريزى، وقد حققها بنفسه.

فأتعلم منه معنى "الأصل"، والسياق، والإتقان، وتحيّز الناقل، وأمانة الشارح.

(٦) حول نفس التاريخ، تأتى سيرة معاوية بن أبى سفيان بالذم والتهوين - كما اعتدنا- فينبرى ينبهنا أن هذه اللعبة الغربية التى استدرجنا إليها تلغى تاريخنا برمته حين تقصره على بضع عشرة سنة

(عصر الخلفاء الراشدين) وتشوّه كل ما عدا ذلك، وأن معاوية هذا ومن مثله هم من قادة الإسلام الذين ساهموا في بناء الدولة الإسلامية حضارة ودينا.

فأحذر منذ ذلك الحين من تشويه التاريخ، ومن المستشرقين خاصة، ومن سهولة استهوائنا وتصديقنا المستسلم لهم، ومن أوهامنا المثالية عن الخلافة الرشيدة دون غيرها.

(۷) سنة ۱۹۰۰، بعد ثورة مصدق، يأتى فتى "فدائيان إسلام" (لا أذكر اسمه) فنقابله عند أستاذنا، وينبهر الأستاذ به أيما انبهار (رغم موقفه الذى لم يتغيّر أبدا-على حد علمى- من الشيعة حاضرا وتاريخا)، ولكن سرعان ما يتراجع الأستاذ عن انبهاره بهذا الفتى الفارسى، فنتبعه أكثر حذرا هذه المرة.

وأتعلم منه القدرة على التراجع.

(٨) حول نفس التاريخ، يؤمّنا أستاذنا في صلاة القيام في رمضان، ثمان ركعات لا تزيد، تستغرق كل ركعة حوالي نصف ساعة، نسمع فيها قرآنه بصوته الجهوري القوى الرخيم، فأفهم لأول مرة الآية الكريمة "خذ الكتاب بقوّة".

وأتعلم كيف تكون القوة في كل شيء حتى في القراءة .

(٩) في وقت ما سنة ١٥٩١ تأثرت من فرط هجومه على تقليدنا للغرب واستسلامنا لإيحاءات وخبث وتحيز المستشرقين والمستعمرين، ثارت في قلمي شاعرية خائبة، فكتبت قصيدة تافهة في هذا المعنى، قلت فيها واصفا حالنا ونحن نقلدهم كالقطيع الذي يسوقه خواجة". أراهم يحاكون جهلا ونقصا وناسا ضعافا عديمي الأثر، فحتى المحاكاة لا يتقنوها، مسوخ قرود بقايا بشر"، ويبدو أنني أدركت ركاكتها من البداية، فخجلت أن أناولها له وجها لوجه، فأرسلتها له بالبريد، وتأكدت من وصولها بطريق غير مباشر، لكنّه برقته وأبوته لم يعقب أصلا، لا بالخير و لا بغيره، فاستنتجت رأيه، فتبت وأنبت،

وأحسب-حتى بعد احتمال نضج شعرى كما يقال لى أحيانا-أن بعض إحجامي عن نشر شعرى الحالى قد يرجع إلى هذه الحادثة.

(١٠) كان الحوار الذى دار بينه وبين صاحب المقتطف، والذى سجّله فى مقدمة قصيدته شرحا لقصيدة الشماخ. حول افتقارنا هذا الزمان إلى الإتقان، (مرضنا قديم على ما يبدو) هو الحافز الذى دعاه يكتب قصيدتة "القوس العذراء" على قصيدة الشماخ.

فأتعلم من كل ذلك -أيضا-كيف يكون نقد الشعر شعرا وأن الإبداع ملهم للإبداع.

(۱۱) يناير سنة ۱۹۵۲ ننظر من شرفته إلى القاهرة وهى تحترق فلا يخفى أستاذنا فرحته، وكأن هذا هو الحل، ثم يتراجع عن رأيه بنفس الشجاعة. يتراجع وهو متألم خائف على البلد مهموم بما سيكون. فأتعلم منه شجاعة التراجع، (مرة أخرى، ليست أخيرة.)

(١٢) بعد سنة ١٩٥٢ ألتقى عنده برشاد مهنا، وهو يبدى رأيه فى الحركة المباركة، ثم يتمادى فى ابداء آرائه الصارخة العنيفة حتى يستضيفوه عندهم حيث كانوايستضيفون أصحاب الرأى.

وأعايش معنى الاختلاف الجهورى الشجاع.

(١٣) حول سنة ١٩٥٣ (لا أذكر تحديدا) أحاكم بواسطة هيئة مصغرة من مكتب الإرشاد(الإخوان) على أنى – وبعض الإخوان الشباب- نذهب عنده، وينصحونا -بالأمر - ألا نفعل، لأنه عميل للسفارة الأمريكية التى سوف تجلب لنا الفتيات لتفسدنا!!!، نبتسم وننصرف غير واعدين بشىء، ويكون ذلك سببا فى تبيّن مصداقية ما كنّا فيه، وتكون نهاية علاقتى (علاقتنا) بالإخوان.

#### وتتزايد دروس حرية الرأى

(١٤) سنة ١٩٥٦ في الوقت الذي كادت تخلو مصر الجديدة من ساكنيها تحسبا للغزو، يرفض أستاذنا أن يترك شقته العالية، وأزيز الطائرات المحاربة يكاد يخترقها، ويقول إنه لو اضطر إلى استعمال سكاكين المطبح لقتال المستعمر في الشوارع متى دخل القاهرة فسوف يفعلها ولو وحده.

(١٥) في السبعينات:أكتب في الأهرام، لأحمد بهجت، أو تعقيبا على أحمد بهجت، لا أذكر، عن تحفظي إزاء اختيار سور القرآن الكريم التي تدرس في الابتدائي، وكيف يبدأ طفل في الثامنة مثلا تعرقه على كتاب الله من خلال امرأة أبي لهب، حمالة الحطب، وكيف نعلم الطفل معنى الحبل الذي هو من مسد، في النار ذات اللهب، قبل أن نعمق فيه معنى أن الله غفور رحيم، وأن إبراهيم كان أو ابا.، وأن الله سبحانه لا يفرق بين أحد من رسله. إلخ، وفي زيارتي التالية للأستاذ شاكرينهرني نهرا شديدا، ولا أطلب تفسيرا لنهره فأنا أعلمه مسبقا، ولا أرد، ولكنني أخبره أنني لا أتراجع، وتظل أبوته هي.

أختلف معه قبل ذلك وبعد ذلك اختلافات كثيرة كثيرة، أغلبها لا أناقشه فيها (لم تعد الفرص كافية)، وبعضها تتاح الفرصة لأخبره عنها، ولا يفسد ما بيننا أبدا، أبدا.

(١٦) لا ينال جائزة الملك فيصل، ثم التقديرية (المصرية) إلا مؤخرا، وفي إحدى زياراتي الأحدث له يطلعني على الخطاب الذي ألقاه في حفل تسلمه جائزة الملك فيصل، عن كتابه "المتتبى"الذي عارض فيه طه حسين، وكيف أنه رفض اللمز الذي قيل في حفل تسليم الجائزة، والذي زعموا فيه أن الأستاذ شاكر قدعدل عن هجومه على طه حسين في هذا الموضوع على الأقل، أو أنه لا بد أن يعدل بمناسبة الجائزة، وفهمت من الخطاب الذي ألقاه ما موجزه: " أن لايوجد سوى محمود شاكر واحد، إن شئتم منحتموه الجائزة أو فلتحجبوها"، فتتأكد لدي معانى العزة والشموخ، وأتذكر كيف ترك الجامعة المصرية منذ حوالي سبعين عاما حين اختلف مع أستاذه (طه حسين أيضا على ما أذكر).

(ملحوظة: حين قرأت كتابه عن المتنبى لم أوافقه على رأيه ولا على تبريراته، وإن كنت احترمت بعض ملامح من منهجه).

(١٧) يدخل مجمع اللغة العربية مؤخرا، وهو الذى ظل يعلمنا ما هى اللغة، وكيف تنشأ، وكيف نحرص على لغتنا العربية، الرباط المتبقى بين العرب رغم أنوفهم على ما يبدو، والذى بالرغم من ذلك كاد يبلى، على أن اللغة العربية التى كان ينثرها علينا عطرا نافذا، كانت شامخة حين يحسن الشموخ، كما كانت سهلة حين يتطلب الأمر ذلك، حتى بلغت درجة الفكاهة السلسة فى "أباطيل وأسمار" وهو يقرص أذنى د. لويس عوض على حجم وفضل الأخير.

كانت الصفة التى لا يتنازل عنها سهلا، وحزنا، هى الإتقان فى كل شىء، وفى اللغة بالذات، فى زيارة له فى المستشفى فى مرضه الأخير، جالسته و هو يصر أن يأكل بنفسه مهما ترتب على ذلك، أسأله إن كان يريد شرابا، فيرد "لا. شكرا"، ثم يبتسم ويردف وكأنه يعاتب نفسه: ما هذا؟ أليس فى هذا نفى للشكر، لا شكرا؟ فأبتسم بدروى وقبل أن أعلق يردف ثانية "كان ينبغى أن أقول " لا أريد، (ثم) شكرا، ثم يردف للمرة الأخيرة قائلا " ولكن يبدو أن السكتة الخفيفة بين "لا"..، و.. "شكرا" تؤدى الغرض، فأضحك داعيا له، فيضحك مربتا على.

وحين أنقل هذه المقابلة إلى شيخى الجليل (نجيب محفوظ) يضحك بدوره ويحكى لى حين زار كامل الكيلانى وهو محموم بداء الكلى، وكان يرتجف تحت الأغطية، وحين يسأله الأستاذ نجيب كيف حال الكلى، يطل من تحت الأغطية وهو يرتجف، والحمى تلهب جبينه ويقول معترضا: "الكلى يا نجيب الكلى.

(١٨) أما محمود شاكر الأب، فقد كان أبى من بين آباء كثيرين، لكنة كان أبا هائلا حاضرا فى وعيى برقة جبلية حامية حانية فى آن، بل إننى كنت أشعر أنه والد يحيى حقى شخصيا، رغم تقارب عمريهما، بل إنه كان مفرطا فى الوالدية لكل من يلجأ إليه دارسا مستشيرا.

هذا الأب الجبل المضىء كان فى نفس الوقت طفلا جميلا ومازلت أذكر ضحكته الطفلية وهو يعلق على إعلان الشاى الذى يكرر كلمة "كواليتى quality"، على أنه، بقدر علمى، لم تطغ أبوته العامة على أبوته الحميمة لأسرته الصغيرة، فراح د. "فهر" يدرس ما يشاء، رغم صعوبة التخلص من مسار أبيه، وظلت زلفى تدرس وتقرأ وترتدى ما تشاء، مع الالتزام بالقيم الحقيقية التى يمثلها معنى ما هو "محمود شاكر".

#### أول أغسطس ٢٠٠٠

اليوم، يسمونه عيد ميلاد المستشفى "دار المقطم. مستشفى المجتمع العلاجى"، هذا الرمز الذى حاولت من خلال مرضاى وتلاميذى فيه أن أجعله مجتمعا (مؤقتا) بديلا، ذلك الحلم الذى راود أغلب الفلاسفة،

وعرى مثاليتهم، وشطحاتهم، ونزواتهم، وتعصبهم، وعنصريتهم، وأيضا جسد آمالهم، وأحلامهم، وثورتهم، وطموحاتهم. الذي سترنا هو أنه لم يكن بديلا بهذا المعنى اليوتوبي، وإنما كان "بالتعريف؛ مرحليا وعلاجيا، وهو ما يسمّى في الطب النفسي الحديث "علاج الوسط" الذي كان اسمه في الطب النفسي القديم (القرن التاسع عشر: العلاج الأخلاقي Moral Therapy). لا يختلف ما يجرى في هذا المستشفى عن ما يحدث في أي مستشفى آخر من حيث المبدأ: مرضى، وحقن، وأقراص، وتأهيل لكنه يختلف كل الاختلاف عن أي مستشفى آخر من حيث "متى"؟ و"من"؟ و"كيف" و "إلى متى"؟ "ثم ماذا" وأخيرا: "نحن هنا". مما لامجال لتفصيله طبعا.

هذا اليوم الذي يسمونه عيد ميلاد المستشفى أنا لا أنتمى إليه في كثير ولا قليل لأسباب تتعلق بفكرتى الأساسية عن أعياد الميلاد، وعن ضرورة استبدالها بما أسميته "إعادة ولادة"، وهو أمر متجدد ليس له موعد، ولعل السبب الثاني في عدم انتمائي هو خوفي الأزلى من أن تحل الفرحة للفرحة محل الفرحة للفعل، ففرحة أي مستشفى هي في شفاء مريضها، وبالذات في مجالنا نحن بوجه خاص، هي في أن يكون الشفاء دالا على نجاح المجتمع العلاجي الذي تمثله المستشفى في أن يكون معبرا من التواجد المرضى إلى المجتمع الضاغط والمتشكل، مارا بخبرة استيعاب الاختلاف دون التورط في المرض. قالت لي ابنتي إنها تريدني أن أحضر من البداية للنهاية، لأنها لا حظت أنني أحضر نصف ساعة كل عام، ثم أتسحب هاربا، فاشترطت عليها أن يكون المؤدون للفقرات أغلبهم، إن لم يكن كلهم من المرضى والمعالجين، وليس من المحترفين أو المأجورين. قررت – إن أجابوا شرطي – أن أكون أول

كنت قد ذهبت إلى زوجتى فى منزلها، منزلنا، منذ يومين. أخطرتها أن ركنى الخاص هو معد لاستقبالها فى أى وقت، وأننى ما زلت نفس الشخص، للأسف، الذى تورطت فى قبول الزواج منه سنة ١٩٥٩ بعد أن رأت علاقته بالمرضى، وكان يرتدى منظارا، وله شارب، كل ما تغيّر هو أنه لم يعد لى شارب، و أصبح عندى ما يحقق أو على الأقل ينشر بعض أفكارى. أضفت أننى بعد أن سلمت كل أو لادى عهدتهم لا أستطيع أن أستمر متزوجا بالمعنى الذى تحلم به كل زوجة وأم وبنت، وأن عليها أن تختار. (تختار ماذا؟ لست أدرى). وانصرفت.

الراقصين مع مرضاى وضيوفي "مثل الأيام الخوالي ."

يا خبر!! بعد هذا العمر بعد أربعين عاما أعرض عليها، على، إعادة الاختيار. تكريم هذا أم جرح؟ . قبل ما يسمّى حفل المستشفى بيومين. خرجنا، ورجعنا إلى ركنى أعلى القاهرة، وليس إلى منزلها. في الحفل فوجئت بزوجتى تشارك في فقرة غنائية ثنائية مع زميلنا د. سيد رفاعى، غَنيا فيها: تعالى أقولك حاتقول إيه؟ ثم أدّت هي فقرة منفردة كانت أغنية سيد درويش " ياحليلة يا حليلة، على دى الهليلة".

هل هذه هي زوجتي؟ هل أفادها بُعْدِي وتصميمي على أن تستقل، لأستقل، لتستقل؟ هل هناك أمل طيب بسيط؟ هل معنى هذا أننى ما زلت نفس الشخص؟

هل ستتيح لى هذه التجربة الصداقاتية الاختيارية المستقلة إلا من "برنامج الذهاب والعودة" الاختيارى فرصة أن أجمع بعض ما رأيت، في ما يمكن أن ينشر فيصل أو يسجل إلى أن يصل إلى أصحابه؟ ومن بين ذلك الترحال الرابع "في صحبة نجيب محفوظ".؟

لاأعرف.

#### ۲ أغسطس ۲۰۰۰

سلمنى رجل الاستقبال فى المستشفى مظروفا من قبل المجلس الأعلى للثقافة فوجدت فيه كتابا جديدا لجابر عصفور، بعنوان "ضد التعصب"، وهو مجموعة مقالات كتبها فى صحيفة الحياة اللندنية أساسا. وكان الإهداء هكذا:

"عمنا الدكتور "...." مع عميق محبتى وتقديرى."

أنا أعرف جابر عصفور من بعيد. أحترم ذكاءه ونشاطه وحيويته وإتقانه، وحين تولّى رئاسة تحرير فصول، وأرسل يطلب منى الإسهام فى عدد خاص عن الأدب والحرية (وهو ما مثل الأطروحة الختامية فى نظريتى فى الإبداع)، كتب يقترح على المشاركة فى هذا الصدد عن الحرية، ثم ذيّل خطابه الرسمى بفقرة فرحت لها بقدر ما تعجبت كنت فى أشد الحاجة إلى ما سجله بالحرف:

"نحن نحبك."

تذكرت هذا التعقيب الآن وأنا أقرأ إهداءه لى على كتابه الأخير.

أنا لا أحب أن أكتب إهداءات كتبى لمن لا أعرف، قد يجوز أن أوقع عليها حتى تختلف عن الكتب المشتراه، أما تلك الجمل التقليدية "مع تقديرى"، "مع احترامي وأماني"، فهي جمل تجعلني أشعر بتململ مزعج إذا اضطررت لها. إذا كنت أعرف المهدى إليه فإني أكتب ما أنتظره منه أوأتوقعه من رأى أو نقد أو رفض أو حاجة أن يرى بعضي بما شاء، وإن كنت لا أعرفه بدرجة كافية، وأشك في أنه سيقرأ ما أهديته إياه بجدية كافية، فإني أتشجع أحيانا وأقول له، بعد التوقيع، دعني أكتب لك الإهداء بعد أن تقرأه، لذلك استقبلت إهداء جابر عصفور كتابه بأنه يعنى ما كتبه، وأنه يحبني. أما أنني عمّهم، فهذا أمر آخر لكنّه سرّني بشكل بآخر.

هل ما زلت بعد كل هذا العمر أحتاج من جابر عصفور هذه الرؤىة وهذا الحب.

هل ما زلت جائعا جدا، هكذا لهذا النوع من العواطف العفوية النبيلة؟

لم أعرف ثلة خاصة بالمعنى الشائع.. لم أنتم إلى حزب. لم أشرف أن أكون حرفوشا قديما رغم أننى حزت المجموع الكافى المجاز من مكتب تنسيق الحرافيش، إلا أن ظروف قبولى كان مشكوك فى

دوافعها. أكرمنى نجيب محفوظ مرتين فى "وجهة نظرفى الأهرام". مرة وهو يقارن متفضلا ما فعله أ. د. سامح همام بما رتبئت له من جرعة الناس المنتظمة والأماكن المتنوعة (هذاهو كل ما فعلت). والمرة الثانية حين تكلم عن الحرافيش وعدنى أننى آخر الحرافيش، ولولا خجل حقيقى لكتبت ما ذكر لأثبت قبولى الرسمى، ومع ذلك ما زلت أعتبر نفسى منتسبا. الحرافيش تاريخ قبل أن أدخل التاريخ. ما حكاية هذا الجوع؟ إلى متى؟

هذا ليس جوعا، هذا مجرد وجود إنساني يحتاج أن يُرى .

شعرت أن الناس ترانى بعد أن نلت الجائزة التشجيعية في الرواية سنة ١٩٨٠ من خلال هذا العدد الهائل الذي قال لى "برقيا" "الله نور". وعلى الرغم من التشكيك في أحقيتي في هذه الجائزة من نقاد أفاضل، وعلى الرغم من أنني حصلت عليها بمحض الصدفة حين قدّم الرواية دون علمي صديق أحبّها وقدّرها، وعلى الرغم من أنها في غير اختصاصي، فقد عرفت من خلال وقعها على وعلى الآخرين أن فائدة الجوائز في أن من ينالها يصله نبأ أنه يُرى. ياه. ما أجمل بناء هذا الفعل للمجهول. "وأن سعيه سوف يُرى". صدق الله العظيم، ومع ذلك فقد تكرر تحفظي على دلالة الجوائز طول الوقت مع شدة وعيى باحتمالات الحقد والتبرير والاستعلاء وإدعاء الاستغناء. كتبت في الأهرام في ذلك بعنوان جوائز وجوائز ما أكتفي بأن أقتطف منه ما يلي:

....."لابد من الاعتراف بأن جوائز الدولة، وجوائز الدنيا هي من أهم مقدسات العصر، وهي تستأهل ذلك، وكانت طول عمرها كذلك".

...."من قديم، ومِنَــح الأمراء والخلفاء للشعراء والمبدعين... كانت دافعاً لاستمرار إبداعهم وإرساء ملك من نهجهم إياه في نفس الوقت"

ثم ألمحت أن حديثي هذا هو.

...."عن الذى لم ينل الجائزة، بل هو عن الذى لن ينالها أصلا، ولا أجد حرجا فى الاعتراف من أننى أتصور ما وراء ذلك من أسباب شخصية،... لا تستبعد درجة من الغيرة، بل والحقد"... إلخ.

أكتفى بهذه الفقرات المحدودة لأقول فى هذه المكاشفة غير المحدودة بعض ما يعترينى حين أعرف أن أحد الأصدقاء أو غير الأصدقاء قد نال جائزة ما. مع يقينى أن قيمة الجائزة هى فى إعلان تتاسب ذوق، وقيم، وأدوات المانح والممنوح فى لحظة زمنية بذاتها، وأن نوعها، ومستواها، وهوية من يحصل عليها، هى مقاييس لمستوى إبداع معين أو إنجاز معين لعصر معين، وليس لشخص معين، إلا أننى فضلت أن أعترف بضعفى، وحقدى، وألمى، وقلة حيلتى فى معرفة الطريق إليها. أقول هذا وأنا مصر على أن أواصل موقفى الذى لا يعد إلا بذلك.

فى هذا المقال "جوائز وجوائز" رحت أعدد الجوائز الأخرى الخفية والحقيقية غير جوائز الدولة والعالم، ذكرت من بينها جائزة النقاد، وجائزة الناس، و جائزة التاريخ، وجائزة الله وجائزة الرضا عن الذات.

هل كنت أعنى ذلك فعلا، أم أنه كان مجرد تبرير وتعويض وتصبير؟

إذا كنت حقا أعنيه. فلأجرب.

هأنذا أمنح نفسى جائزة المغامرة بنشر هذا الكتاب، هكذا.

المقطم، فوق القاهرة..

ركنى القصى!!

Y . . . / \/ \ 9

# الفصل السابع (الفصل الخاتمة) هل انتهيت يا سيدى؟

...فلما باخت النكت الجنسية الخارجة، وإلى درجة أقل النكت السياسية، ولمّا فاحت رائحة نتن تمباك تفاح النارجيلة، حدث الذى حدث. فلماذا تصرّ هى أن تكره أنور السادات كل هذا الكره؟ الأرجح أنها تخجل أن تحبه، فلماذا هى تصر على أن تتأكد أننى أحبها هى بالذات؟ أحبها أو لا أحبها، هل هذه هى القضية،؟ أم أن القضية هى كيف نعيش أحرارا حتى لو اتّهمنا بالجنون أو الخيانة؟

#### الركن أعلى القاهرة في ٣١ أغسطس ٢٠٠٠

عدت أقرأ "كناسة الدكان" التى جمعها فؤاد دوارة باعتبارها السيرة الذاتية ليحيى حقى. كان ذلك بمناسبة تقديمنا كتابه الآخر "فى محراب الفن..... " فى ندوتنا الشهرية. وجدت أنه قد أنهى سيرته الذاتية (هو، أو فؤاد دوارة.) بقصة قصيرة اسمها "كوكو". لم أفهم. أين موقع هذه القصة فى سيرة يحيى حقى..حاولت جاهدا أن أربط بينها وما هو سيرة ذاتية. فشلت. هل ضُمّت إلى السيرة بطريق الخطأ ؟

أثناء بحثى عن الفصل المفقود،عثرت على هذه القصة بعنوان "هل انتهيت يا سيّدى". لو عثرت عليها قبل ذلك لـضممتها إلى" المتتالية القصصية" في المجموعة التي نشرتها حديثا باعتبار أنها أقرب إلى ما هو سيرة. قلت: حتى لو كانت كوكو قد ضمّت بطريق الخطأ فسوف أضم أنا قصتى هذه لأختم بها هذه الترحالات وأنا أحاول أن أجيب على السؤال الذي تضمّنه العنوان، غيّرت النهاية فحسب.

قالت فاتن في أدب جم:

"سيدى، هل انتهيت"؟

ترك مفاتيح الحاسوب (الكمبيوتر)، وأخذ ينظر في وجهها وهو صامت. لم يلاحظ أن يده اليسرى لا تكف عن التشويح الخفيف المرّة تلو الأخرى، ولا أن سبابته اليمنى لاتكف عن النقر على المكتب. كانت هذه العلامات كفيلة أن تزيحها من أمامه في رفق ذاهل. هي طقوس تدرك فاتن منها أنه ذهب بعيدا هناك إلى أمُوره الأخرى (الهامّة جدا!!).

عادت فاتن تقول، وهي تحاول أن تبرىء ذمتها لآخر مرة قبل أن تنصرف، مع أنها تعلم أنه لن يرد، ذلك أن أصابعه قد عادت إلى مفاتيح الكمبيوتر تدق بلا صوت.

قالت فاتن بصوت هامس وقد استدارت تهم بالانصراف.

" -هل انتهیت یا سیدی"؟

انته\_ى؟ من هذا الذى انتهى؟ ومِن ماذا؟ من ذا الذى يجرؤ أن ينتهى؟ وهل ينتهى شىء أبدا؟ أسئلة بلهاء لها أجوبة أكثر بلاهة لو أنه حاول.

هو أعقل من أن يحاول.

نظر إليها ولم يقل أيا من ذلك، لم تكن قد انصرفت بعد. عيناه تقولان غير ذلك، كانتا تعلنان كيف غمره ودّ هادىء ويقين محيط حين عاش مؤخرا تلك الخبرة الجميلة التى عرقته كيف علم الحق سبحانه آدم الأسماء كلها.

عاد يكتب وهو يتمتم (وهى ترى تمتمته ولا تحاول أن تفسر منها شيئا). الكتابة تسرى وكأنها لا تصدر عنه، تتساب فتصطف الحروف بجوار بعضها بسخف مزعج، وهو يحاول أن يلاحقها وكأنه ليس مصدرها.

نظر إليها مرّة أخرى وهى مازالت تنتظر، راح يتعجب كيف كبر ثدياها إلى هذه الدرجة القبيحة، مُرضعة هى؟ نعم، ترضع مراد الصغير منذ ستة أشهر، ولكن كيف يعود ثدياها إلى حجمهما الجميل بعد كل طفل، أرضعت جمالات قبل مراد، وقبلها إيهاب، وقبله هانى، وعاد الثديان فى كل مرّة أنضر وأجمل، هذه أمور تحذقها الطبيعة بطريقة سرية. الطبيعة أدرى بأثداء حورياتها.

انصرفت فاتن وكأنه أجابها، أو لعله أجابها.

"كلا. "لا أريد". (هو الذي يقول). "ليس مهمًا تحديد هذا الذي لا أريده، ولكنني أيقنتُ الآن أنني "لا أريده."

سوف أقول لها إننى لم أشاهد الفيلم الذى أعطنتى حتى ألتقط – قال ماذا؟ – ألتقط ما أرادت أن تبلغنى إياه من خلاله، كيف أرفض دون أن أعرف ماذا أرفض، وهل على الإنسان لكى يكون محقا فى رفضه أن يمارس كل شيء حتى نهايتهه؟ وهل فى العمر ما يسمح بذلك؟ هي لم تقل لى ماذا في الفيلم، هو فقط حلو جدا جدا، حلو بشكل!!، ولا ينبغى أن يفوتنى. لو أننى حسبت ما لا ينبغى أن يفوتنى لا حتجت عدّة أضعاف عمرى كى أعدد القائمة، مجرد أسماء وعناوين. لن أشاهد الفيلم. سوف تشعر هي من خلال هذا الإهمال المقصود: مرة بالمسافة ومرة بالتهديد، ومرة بالعناد، ومرة بالاختلاف، ومرة أهم من كل هذه المرات بالتميز الثقافي الذي يجعلها تتصور أنها مختلفة عن سائر النساء (والرجال أيضا)، النساء اللاتى لا تتميزن إلا بردف وافر وخصر ضامر، والرجال الذين يحبون أفلام اسماعيل يس ومشاهدة مباريات كرة القدم الفاترة.

أنا أحب أفلام إسماعيل يس، أعنى أحب اسماعيل يسن، وأفلامه. لم تصدق هي أني أحبه. تعرف نشاطي العلمي والثقافي والإبداعي وتريد أن تصنفني مع الذين هم كذلك، علما بأنها ترى أن الذين هم "كذلك" لا يمكن (أو لا ينبغي) أن يحبوا إسماعيل يس. ربما تسمح لهم أن يحبوا عادل إمام، لكن اسماعيل يس لا. أنا أرى أن الفرق هو مثل الفرق بين أعواد القصب بجوار مدخل محل عصير في حي فقير، وبين شظايا شفرات الحلاقة الحادة، وأجزاء المرايا المبعثرة، وأحلام اليقظة، قبل مرور عربة القمامة.

ثم إنى لا أفهم فى الموسيقى الكلاسيكية، (تقال هكذا: كلاسك، خطفا)، ولا أعرف أسماء الممثلين الجدد، ولا المغنيين الأجانب، ولا كيف أرقص كما يحلو لهم أن يحددوا ما هو الرقص، لكننى أحب الرقص، وأرقص بطريقتى، لا هو بلدى ولا هو خواجاتى، لكنة رقص حقيقى أذوب فيه مع بعضى، حتى أتعرق عليه فأصالحه، كى أحبه (جسدى). ثم إنى أحب الناس الذين ليس لهم أسماء أخرى، غير أسمائهم الحقيقية.

انتبه أن فاتن ما زالت تنتظر. مد يده إليها وأخذ منها ما تحمل من أورق وأقراص الحاسوب، ربما ذهبت ورجعت، ربما هو الذي طلب منها ذلك.

خرجت وهى لاتبتسم، ولاتعبس، ليس لهم أسماء أخرى غير أسمائهم الأولى العادية، لا اسم تدليل، ولا اسم شهرة، ولا صفة لاصقه بالاسم لتميزه. كانت أسماؤهم - ومازالت - هى: محمد، على، موريس، ابراهيم، حنينة، مراد، فهمى، درويش، زينب، سناء، وائل، لطفى، عمر، اسماعيل، ناهد،

سعد، هبة، أسامة. هكذا بمنتهى المباشرة، هل يوجد أبسط وأجمل من أن يكون اسم "عمر" هو "عمر؛ فيكون هو "عمر".

أعرفهم واحدا واحدا دون كلمة، وأحبهم. وهي لاتنكر على تصور ذلك، ولكنها لاتصدقه، وهي تهمس لنفسها بعيدا عنه دون أن تدرى أن همسها يصله في نفس الوقت الذي يخطر في وعيها، تهمس: "أهو كلام ". هي تبرر ماتهمس به لنفسها – فيصلني – بأن هذه الادعاءات المثالية الخائبة ليست إلا هروبا من مسئولية العلاقة الواحدة المحددة، فهي لعبة مفقوسة مهما جمّل ثها ألفاظ الأطفال أو شطحات الصوفية.

-٣-

حاولت أن أقترب من قلبها مرة محاولة عينية، فوضعت أذنى لصق نبضاته، تحت ثديها الأيسر مباشرة. غمرنى خِـدر منمل، كدت أغفو، انتبهت بإرادة قافزة، سمعت همسا طيبا وديعا، كان ثديها يحيط بوعيى ثقيلا في حنان وكأنه يغطيني في ليلة شتاء مهجورة، مع ذلك أحسست بوحشة.

لم أعثر على أى من هؤلاء الذين أسميتهم، ولا على ابن واحد منهم ولا ابنته، ولا أخته، ولا ابن خالته، فانزعجت كذبت نفسى. أنا المخطىء، أنا الذى لم أسمع. هل أنا الأصم أم أن قلبها خال من الأسماء ؟ لم أشعر أنها يمكن أن تشاركنى الاستماع إلى الموسيقى الباطنية التى تتبعث من كل اسم من هذه الأسماء المجردة، الأسماء الأولى. حتى لو ظل الاسم هكذا مبتدأ ليس له خبر.

هى لاتحب أنور السادات، لا تستطيع أن تسمع همس جبال سيناء الملساء العفية، وهى تردد اسمه، وتدعو له، تضحك منه.

يقول الجبل بلا اسم:

-أنور السادات.

يرد الصدى:

أنور السادات، أنور السادات. أنور السادات.

يـقول الجبل:

-الجسور الخائن الرائع.

يردد الصدى:

"الخائن الرائع"، الخائن الرائع، الخائن الرائع،...الرائع،...ئع ...ئع.

تتساءل هي بإنكار: كيف تجتمع الخيانة مع الروعة مع الوطنية. ينصحها هو أن تتأمل الشُّع بَبِ المرجانبة المختفية في جوف خليج رأس محمد، أو حتى تطيل النظر في صورها. هذه الشعب توشوش في أذن هواة الغطس الأجانب (الألمان بالذات) بحكايات عن الفلاح المنوفي الذي لم يعرف حفيف

الموج و لا همس الجبال أو زئيرها، لكنه أخذ على عاتقه أن يحررها على حساب تاريخه الشخصى، كانت حسبته غريبة وخائنة ورائعة وشجاعة، عملها والسلام، هكذا، على حساب سمعته واسمه، ملعون أبو التاريخ الذي يحرم الإنسان من شرف الخيانة لمجرد الحفاظ على اسم لامع على حساب أمة ضائعة مقهورة.

يحاول أن يـفـهمها أن حسبة السادات امتدت أبعد من ذكائه، وأرحب من خياله، وأمضى من شجاعته، وأنها حسبة من أعمال القضاء والقدر تنطلق وحدها وتصيب أول ما تصيب من تجرأ على محاولة فك شفرتها. حسبة كانت تنظر أن تنطلق بغض النظر عن قصد أو تصور من يطلقها. ثم أصيب السادات بدُوار النبوة نتيجة اختلاط الأسماء والتواريخ ومسارات النجوم.

تحسبه يمزح. تلف ذراعها حول رقبته وتلثم مقدمة جبهته وهي تضم رأسه إلى صدرها، فيسترخى في حضن عينيها الخاليتن من حساباته العقيمة.

- ž -

ايش قهمك يا عم يحيى يا حقى فى موسيقى طلوع الشمس وأنا أجرى وسط مرضاى، ونحن نستحم فى نور الشروق ونرقص فى هرولة متناعمة نحو الأفق؟

إيش فهمك في لحن رائحة االعرق ينساب على نصف جسدى الأيمن قبل الأيسر؟ أراهن أنك لم تسمع عن كورال حبّات العرق تتابع في دغدغدة لاتتكرر. كما أنى لم أسمع عن أسماء أوبراتيك التي عددت عدت ها بشكل متواضع جميل. أنا أحبك.

-0-

فلما باخت النكت الجنسية الخارجة، وإلى درجة أقل النكت السياسية، ولما فاحت رائحة نتن تمباك تفاح النارجيلة، حدث الذى حدث. فلماذا تصر هي أن تكره أنور السادات كل هذا الكره؟

الأرجح أنها تخجل أن تحبه، فلماذا هي تصر على أن تتأكد أننى أحبها هي بالذات؟ أحبها أو لا أحبها، هل هذه هي القضية،؟ أم أن القضية هي كيف نعيش أحرارا حتى لو التهمنا بالجنون أو الخيانة؟

ثم إن الله موجود، نلجأ إليه لنبحر منه، فرادى وجماعات، فلماذا تنازلت هي عن حقها فيه، هكذا دون مقابل. لماذا أمسكت بالمقص الذى استعارته من مجهول، فقصتت به وجودها هكذا في محاذاة قمة رأسها تماما، بالملليمتر؟ لماذا اختزليث - سبحانه وتعالى - إلى فكرة أو احتياج، من ذلك القادر الساحر الخبيث الذى ضحك عليها فشقها هكذا بالعرض؟ شقها إلى "فوق" "وتحت" فتوقفت جذورها عن الامتداد في الأرض وتوقفت فروعها عن اختراق السماء، أما البراعم على الجانبين فلم يستطع هذا القادر الخبيث أن يمنعها من الظهور، لكنها تورق فحسب. لاتزهر، ولا تثمر.

ينظر إلى الحروف تتساب أمامه على الشاشة يجد أنها تكتب أشياء أخرى، مذكرة رسمية مرفوعة اللي السيد رئيس مجلس إدارةٍ ما،تتبهه إلى ضرورة الإسراع باتخذا الإجراءات اللازمة لتلافى مضاعفات أكثر مما حدثت حتى الآن كذا ؟

دخلت فاتن ومعها أسماء تحمل هي الأخرى أوراقا لم يحضر معهما فؤاد. قالت له فاتن بصوت أكثر وضوحا لم يبلغ حدّ الصياح:

-هل انتهیت یاسیدی؟

تانى!! لم يرد.

عادت فاتن تقول:

" -سيدى هل تريد شيئا آخر"؟

ابتسم ابتسامة حقيقية لم يعرف كيف أفلتت منه، وقال لها بعرفان ليس فيه شك:

- شکر ۱

انصرفتا وهما سعيدتان. لم تفتح أسماء فمها، لم تناوله الأوراق التي كانت تمسك بها، لم تسأله شيئا. لماذا حضرت أسماء مع فاتن؟

طبعا أريد شيئاً آخر، أريد أن أعيش، أريد أن أراهما سعيدتان، أريد أن أكون جميلا، وأنتم كذلك.

رأى نفسه وسط ناس يرونه، ويتحملونه، ويحاورونه وهم يصعدون معا دون خوف أو تردد، فلماذا يلاحقونه بالاتهامات بالجبن. هم لا يلاحقونه ولا حاجة. هو الذى يتهم نفسه حتى كاد يتيقن أنه فعلا جبان، مع أنه ليس جبانا حتى لو أجمعوا على ذلك.

-/-

دخان سيجارتها يتكثف بينى وبينها دون غيظ، دخان موصل ردىء للحب (هو الذى يقول) هو مثير للخيال، ومنعش للحس، (هى التي تقول).

كلما أشعلت سيجارة قال لها - بالألفاظ أو بدونها - "لماذا تدفعينى هكذا بعيدا عنك؟ "فترد عليه أنه "بالعكس."

هي تحسن الغناء وتحسن إطلاق سراح الأحلام، وإن كانت لاتتمادي في الحلم،

لابد من عمل ميثاق جديد للدفاع عن "حقوق الأحلام ". هذا أصدق من مسخرة حقوق الإنسان.

إن محاولة تحقيق المستحيل أسهل كثيرا من تحقيق الممكن.

أى كلمة عابرة، أى لمحة هامسة، أى اسم عادى، أى ورقة ساقطة، أى شىء هو كل شىء، وهو مقدس وكاف ما دمنا نتمتع بالحق فى الحلم بلا تحفظ.

إذا لم يتحقق الحلم فإن هذا لا ينفيه، قد يحافظ على دفعه،

ثم إنه "لا يريد"، "لايريد."

طيب قل لي: لا يريد ماذا؟

أحس أن المعارف قد تراكمت حتى كادت تطفح على وعيه، حتى كادت تطمس إرادته، فراح يبذل المحاولة تلو الأخرى ليؤكد حقه في أن يتوقف،

أن يتمتع بالجهل القوى، بالضعف الجميل، بالخوف الواقع، بالخيبة الخبرة.

-9-

قالت له فى حنان حقيقى، قبل أن ينقلب هذا الحنان المتسحب إلى كتلة من الغيظ مليئة بشوك قصير رفيع لا يُرى بالعين المجردة، قالت:

-ما هذا؟ ألا تكف عن الحسابات أبدا، كله بالحساب حتى الضعف بالحساب، والخوف بالحساب، والعجز بالحساب، والخيبة بالحساب، متى تدرك أن هذا الحساب يمسخ الأشياء فيجعل كل ذلك، ليس كذلك، ليس هو؟

أردفت وهي أكثر غيظا وحبا، لكنها أخفت صوتا (لعلها تستطيع أن تكمل قبل أن يقاطعها):

- ألا تخشى مرة من هذه المرات أن تفلت منك الحسبة بأى سوء تقدير، تسبقك الحسابات فلا تلحقها مثل أنورك الساداتي؟

يصيح بها وكأنه يسبّها أو كأنها سبّت أمه:

-أنت لا تستأهلين أن تتتمى إلى الأرض التي حررها هذا الخائن الرائع الشهيد"

ترد بأنه:

-كيف تكون الأرض حرة والناس الذين عليها ليسوا أحرارا؟ إنه فعل ما فعل لحسابه الشخصى، حتى لو تصور أن شخصه هو مصر، فهو حساب شخصى.

يقْحَمُ فجأة، لا تحضره الحجة، فيسكت عن الرد.

- 1 • -

يابنت الناس، أفهمك للمرة المليون أنهم ليسوا الكتلة غير المميزة التى تتصورينها، بل بالعكس، إنه سبحانه يتجلى فى كل واحد منهم على حدة، هم ليسوا كومة بشر، بل أحياء متفردون، فرد بجوار فرد، فيه، له، معه، يقتربون بعضهم من بعض، سواء كان ذلك بإرادتهم أم كانوا مرغمين عليه لأنهم أحياء، لأنه لا راد لمشيئته، وهم يحاولون، وهو يفسح لهم صدره، إليه، ويمكر لهم، وبهم، وهو خير الماكرين هذا التمازج مفروض حتى نبقى، ونستمر، مرة باسم الحب، ومرة باسم الزواج، تلك المؤسسة التى

رغم فشلها الأكبر مازالت تتكرر في غباء جماعيّ رائع، ليس مثله إلا غباء الانتحار الجماعي لأسراب السمّان المهاجرة. ومرات كثيرة بدون أسماء.

-11-

رآه مرة وهم يرقصون معا في فرحة غامرة ليس لها سبب إلا أنهم معا، ومرة رآه كثيرا كثيرا فيهم وهم يجنون القطن، وملابسهم تقطرعرقا وخدودهم تحمر. ومرة وهم يصلون جماعة في مسجد ليس به مكبّر، وليس بدروما في عمارة، ومرة وهم يصطفون الواحد منهم وراء الآخر في صف غير مستقيم، وكل واحد على كنفه قصعته الفارغة، والريس عبد الكريم يملأ كل قصعة بغرفتين من غرفات الخرسانة الأثقل من الرصاص، خرسانة ليس مثل صلابتها إلا صلابة حماة صعيدية تحيط بزوجة ابنها الغائب في الخليج منذ رمضان الذي فات غير الذي فات.

بأى حق تريد هي أن تتميز عنهم وعنهن.

هى لاتكف عن التصريح أو التلميح بأنها هى التى تفهم، ليس مثلها مثل الأخريات بالردف الوافر والخصر الضامر، كلهن لايفهمن باستثناء صديقاتها الثائرات على المعاش، اللاتى على موعد مفتوح مع "الفارس المهدى المنتظر" الذى هو فنان، ومفكر، وذاهل، ومنافق، ودمه خفيف معا، أي والله.

-14-

ثم إنه تما شاهد الغيلم – أخيرا، أخذ يبحث عن إخلاص وأم السعد وأدهم، وأشرف، وعبد الرزاق، وعبد الحي، ومرسى، وعبد النبى، وتغيدة، ومسعد، وأبو عيد، وأم وليد، وتما لم يجدهم حزن حزنا شديدا، وأحس أنه فقد أهله في زلزال ليس له دوى، وكأنه كان ينتظر أن يراهم في هذا الفيلم الخوجاتي بالذات، كيف، هذا ليس شغله، هو ليس وصبيا على توقعاته الشاطحة.

أمّا هي فقد فرحت جدا لما علمت أنه شاهد الفيلم أخيرا، أخيرا وصله ما أرادت أن تبلغه إياه، وحين سألته عن رأيه، تعجّبت لصمته، لم يجرؤ أن يحكي لها عن افتقاده أهله جميعا بأسمائهم واحدا واحدا، ولا عن احتمال اختفائهم في شقوق الزلزال السرّي مكتوم الصوت، فأصرت على معرفه رأيه فاضطر أن يعترض - خفيفا خفيفا - على جيمس بوند الأمريكاني الأعمى، وإلى درجة أقل على الشاب الجميل (الحليوة) الذي بدا طول الفيلم "وبراءة الأطفال في عينيه"، ولم يقل لها إنه يفضل المسرح - إن كان ولابد - لأنه يرى الناس في المسرح لحما ودما، ناسا لهم أسماء، أما سينما "الجات" هذه فليس فيها ناسه هو.

مهارة جيمس بوند الأعمى في الفيلم ذي العطر الفوّاح - عطر المرأة - هو بالقطع دون مهارة الشيخ إبراهيم عبد الحافظ (أعمى أيضا) الذي كان يدق الطعمية في الحجر بعد الفجر، ويقرأ القرآن في

البيوت في الضحى، وعلى المقابر قرب العصر، ويدوّر الطلمبة الماصنة كابسة في المساء حتى يطف الخزان.

أمّا فى الفيلم فإن جيمس بوند الأعمى قد راح يعلم المرأة ذات العطر رقصة التانجو بمهارة أمريكية لا يعلو عليه إلا النظام العالمى الجديد، ثم إنه راح يقود السيارة الفيرارو آخر فيرارو، ليرسى بذلك مكارم الأخلاق حتى يتمكن صرب البوسنة من إكمال مهمتهم على خير وجه.

يضعون الأسماء مرصوصة في نهاية الغيلم، كنا زمان نشاهد الأسماء في البداية، هل قلّت قيمة أسماء الممثلين في شهادة ميلادهم بالمقارنة بأسمائهم في الفيلم ففضلوا أن يضعوها في الآخر؟ ممكن، المهم أنه راح – بنفس الاستعباط – يبحث عن أسماء أهله بين الأسماء المرصوصة في نهاية الفيلم، والتي تتلاحق في صفوف جميلة ملونة مختلفة أبناطها. لا يجد أحد وقال لنفسه: "أسماء أهلي لاتظهر حتى في جريدة مصر الناطقة، ولا حتى في فيلم "الأرض" ثم إني ضعيف في الإنجليزية"

-14-

دخلت فاتن للمرة الثالثة، وكان معها أسماء مثل المرة الماضية، ثم إن فؤاد دخل بعدهما على غير العادة، أخذ يتطلع في وجوه الثلاثة، إنه يحبهم فعلا، لمح التردد على وجه فؤاد وهو يدارى خجله أو فرحته، فنظر إلى أسماء فكادت تخفى وجهها في ظهر فاتن، فهم بسرعة رائعة، قفز من مقعده رافعا ذراعية كما لو كان يبدأ رقصة حذقها قديما، ثم نسيها ثم تذكرها فجأة. وجد نفسه وقد احتضنهما كلِّ بذراع، فؤاد على ناحية، وأسماء على ناحية، وفاتن تكاد تطير من الدهشة والفرحة معا، لكنها كانت تعرف مدى حبه لهم جميعا، فقط لم تكن متأكده هل حبه لهم أكثر، أم حبّهم له.

ضغط عليهما كلّ بالذراع الذي يحيطه، فكاد ينسى أنهم ثلاثة

قال، وكأنه يحدّث نفسه: مبروك، مبروك بصحيح.

راح ينظر إلى الثلاثة وهم يخرجون من عنده، أسماء وفتحى فى المقدمة، وفاتن من ورائهما وكأنها تمسك بذيل أسماء (وذيل فتحى أيضا) فى زفة خاصة.

تعجّب من نفسه كيف مازال يستطيع أن يفرح هكذا رغم ما تبيّن له من سر الخدعة من أول ثانية حتى كلمة "النهاية."

وقال: يبدو أن المسألة أكبر منه.

-1 £-

ضغط على المفاتيح، تفتحت له نوافذ العالم، أخيرا تخلص من وصاية الناشرين والجات والنظام العالمي، أخيرا أصبح له موضع باسمه، له زوار.

يشعر بقيمة وجوده، بالحياة نفسها وليس بذاته، كلما زار موقعه غريب يطلع على ما أودع فيه من ذاته، أفكاره، هو لا يستطيع أن يفصل أفكاره عن جسده.

شيخ العرب السيد كان يدعو الله أن يريه الأمور كما هي. هو لا يشعر بوجوده إلا "حين يراه الناس كما هو ."

لا ينفصل فكره عن أى خلية فى جسده، أعظم ما فى زوار موقعه أنه لا يعرفهم، يتزايدون يوما بعد يوم. يبدأ فى الكتابة:

"دعوة مفتوحة لزروار الموقع في كل أنحاء العالم:

إلى حفل زفاف "أسماء وفتحى"

المدعوون ضيوفه شخصيا،

الدعوة عامة تشمل معارف الزوار - ممن ليس عندهم إنترنت - وغيرهم.

أضاف إليها تأكيدا (ليس تحذيرا) يقول:

"برجاء اصطحاب الأطفال."

# (انتهى الترحال الثالث وقد يليه الترحال الرابع) في صحبة نجيب محفوظ